المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية اللغة العربية وآدابها قسم الدراسات العليا العربية فرع اللغة والنحو والصرف

# استدراكات البغدادي على الرضي في خزانة الأدب عرض ودراسة

بحث تكميلي مقدّم لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها تخصص : نحو وصرف

إعداد الطالبة

أمل بنت محمد بن عبدالمجيد تلمساني الرقم الجامعي : ٤٢٤٨٠٠٨٨

إشسراف الأستاذ الدكتور عبدالهادي بن أحمد فرّاج

\_



#### ملخص البحث

عنوان الرسالة: استدراكات البغدادي على الرضى في خزانة الأدب "عرض ودراسة ".

الباحثة: أمل بنت محمد عبدالجيد تلمساني

الدرجة: الماجستير.

موضوع الرسالة: دراسة استدراكات البغدادي النحوية على الرضي في كتاب "خزانة الأدب، ولب لباب لسان العرب" وتوثيقها، وتجليتها مع بيان آراء النحاة وحججهم حولها، ومحاولة ترجيح ما أراه راجحان بالدليل.

هدف الرسالة: مناقشة استدراكات البغدادي قوة، أو ضعفاً، أصالة أو تأثراً وبيان مصادرها، وأسبابها، وأساليبها، وتقويمها إبرازاً للاتجاه النقدي في الدراسات النحوية.

#### مكونات الرسالة:

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع، ودوافع اختياره، ومنهج البحث.

التمهيد: وفيه ترجمة موجزة للرضى، والبغدادي.

الفصل الأول: عرض مسائل الاستدراك، ومناقشتها وتصنيفها على حسب ورودها في ألفية ابن مالك.

الفصل الثاني: دراسة أسباب الاستدراك، وأساليبه والأدلة النحوية في شرح البغـدادي ومناقشته للعلماء.

الخاتمة: وفيها نتائج البحث.

منهج الرسالة: تصنيف مسائل الاستدراك على حسب ورودها في ألفية ابن مالك، التمهيد للمسألة، وتقديم الشاهد الذي نص البغدادي على الزيادة في مناسبته، ووصف مناقشة البغدادي لكلام الرضي، وأقوال العلماء، وترجيح ما يظهر لي رجحانه، ثم الحديث عن السمات البارزة في استدراكات البغدادي، وبيان أدلتها، ومحاولة تقويمها.

نتائج الرسالة: أثبت البحث أن معظم استدراكات البغدادي على الرضي، لم تكن من اجتهاده الشخصى، بل كان تابعاً لغيره مقتفيًا له، كما أثبت البحث سعة اطلاع البغدادي.

الطالبة المشرف عميد الكلية

#### **Research Summary**

**Title**: Astdrakat Baghdadi satisfactory in Literature Treasury "presentation and study."

**Researcher**: Amal bint Mohammed Abdel-Maguid Talmasani.

**Degree**: Master.

Theme of the message: study Astdrakat Baghdadi grammatical satisfactory in the book "Literature Treasury, spiral section of the San Arabs and documented, and Tgeletha statement with the views of confusion and arguments around, and try to see what weighting Rajehan evidence

**Target letter**: debate Astdrakat Baghdadi strength, or weakness, originality or affected and the sources, causes, and methods of evaluation and reflection of the trend in the cash grammatical studies.

Components letter:

**Introduction**: The importance of the subject and motives of his own choosing, and the methodology of research.

Preface: faithful interpretation of the brief satisfaction, and Baghdadi.

**Chapter I**: Introduction and redress issues discussed and classified as contained in the Millennium son of the owner.

**Chapter II**: study of the causes of redress, and the methods and evidence to explain grammatical Baghdadi and discussion of the scientists.

**Conclusion**: The results of the research.

A message: Rating redress the issues as contained in the Millennium son of the owner, the preface of the issue, and a witness who text-Baghdadi on the increase in relevance, and a description of the debate-Baghdadi's satisfaction, and statements by scientists, and weighting apparently Rjuhanh me, and then talk about the salient features of Astdrakat Baghdadi, the statement of evidence, and trying to correct them.

Results message: research has proved that most Astdarkat Baghdadi satisfactory, were not the diligence of the person, but was a follower of other Mguetvia him, as demonstrated capacity for research Baghdadi. Supervisor requesting

الطالبة المشرف عميد الكلية المشرف عميد الكلية أمل بنت محمد عبدالله بن ناصر القرنى أمل بنت محمد عبدالله بن ناصر القرنى

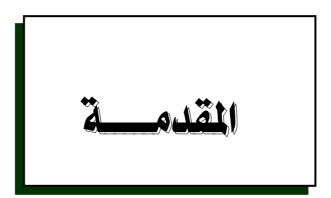

#### المقدمــة

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان.

أما بعدُ .

فإن المكتبة العربية تزخر بكنوز ثمينة، من هذه الكنوز، كتاب جليل القدر عظيم الفائدة، بما اشتمل عليه من علوم الأدب واللغة والنحو، وهو كتاب "خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب" للعلامة عبد القادر بن عمر البغدادي، من علماء القرن الحادي عشر الهجري، وقد تكفل فيه بشرح شواهد الرضي على الكافية شرحًا نحويًا وأدبيًا وتاريخيًا، وأمتاز البغدادي في تحقيق المسائل النحوية باستقلال الرأي وحرية الفكر، فعلى ميله إلى آراء الرضي النحوية، وتمجيده للرضي بعبارات تقديرية، نحو: قوله " فلله دَرُّه، ما أحسن استنباطه! وأجود تقريره، وأدق نظره " ينفرد برأي خاص في بعض المسائل، بعد أن يعرض أقوال السابقين، ويفندها وقد يرجح بعضها، وينتقد بعضها، ويعترض عليها، ويستطرد في التعقيب، ويحرر العبارات .

فأهل العلم قديًا وحديثًا يستدرك بعضهم على بعض، فالمعرفة تراكمية المنزع، يبدأ السابق بتأليف كتابٍ ما إلى أن يقف عند حدٍ يراه مناسبًا حسب طاقته وجهده، ويأتي مؤلف بعده فيضيف، ويعلق، ويصحح، فقد استدرك سيبويه على الخليل، وغيره، والمبرد على سيبويه، وهكذا دواليك.

قال ابن منظور: استدرك الشيء بالشيء، حاول إدراكه (). وقد دفعني إلى دراسة هذا الموضوع أمورٌ منها:

<sup>(</sup>۱) ينظر اللسان ( د . ر . ك ) ٣ / ٣٤١ .للإمام العلامة ابن منظور، طبعة مُراجعة ومصححة بمعرفة نخبة من السادة والأساتذة المتخصصين، دار الحديث، القاهرة .

أولاً: أن متابعة استدراكات البغدادي على الرضي في "خزانة الأدب" تتيح لي فرصة الوقوف على جهد اثنين من أبرز العلماء وأشهرهما:

أما أحدهما: وهو أسبقهما، فهو العلامة الشارح المحقق "رضي الدين محمد ابن الحسن الإستراباذي "شارح كتاب الكافية لابن الحاجب الذي جمع بين دفتيه قواعد النحو وأسراره بابتكار يدل على تعمق في النحو، وإحاطة به.

وأما ثانيهما: فهو العلامة المحقق "عبد القادر بن عمر البغدادي "صاحب كتاب الخزانة الذي يرجع إليه علماء اللغة والأدب في معظم ما يكتبون .

ثانيًا: تتيح لي فرصة الوقوف على فيض من الآراء في المسائل النحوية، ومثل هذا يثري معلوماتي، ويساعد على تكويني العلمي، ويزودني بما أحتاج إليه في هذه المرحلة. وأرتأيت لدراسة البحث الخطة التالية:

#### خطة البحث:

قرأتُ كتابَ الخزانةِ عدة مرات إلى أن استقرت نفسي على استخراجِ ما كان نصًا صريحًا في الزيادة على الرضي، ثم لما استخرجت مسائل البحث، جعلت الرسالة فصلين رئيسين، مسبوقة بمقدمة فتمهيد، ومتلوة بخاتمة وفهارس فنية تسهيلاً للانتفاع بها .

وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

- المقدمة: وقد تناولت فيها دوافع البحث وخطته ومنهجي فيه.
  - التمهيد: ويشمل ما يأتى:
- أ ترجمة موجزة للرضي: حياته، وآثاره: وتحدثت فيه عن اسمه ونسبه، ونشأته وحياته ورحلاته ومكانته العلمية ومؤلفاته ووفاته.

ب – ترجمة موجزة للبغدادي: حياته وآثاره: وتحدثت فيه عن اسمه ونسبه، ومولده ونشأته، ورحلاته، وشيوخه، ومكانته العلمية، ومؤلفاته، ووفاته.

#### الفصل الأول:

مسائل الاستدراك، جمعًا ومناقشةً، وترتيباً على حسب ورودها في أبـواب ألفية ابن مالك.

### الفصل الثاني:

الدراسة: وفيها أربعة مباحث:

البحث الأول: أسباب استدراكاته:

١- استقصاء الأصول والقواعد النحوية في المسألة.

٢- رد التوجيهات والتخريجات الضعيفة.

٣- استقصاء الآراء والتوجيهات النحوية في المسألة .

٤- العناية بكلمات الشاهد.

المبحث الثاني: أساليبه في الاستدراك:

١ - تذييل المسألة بكلمة (تتمة).

٢- تكميل ما تركه الرضى بكلمة ( بقى ) .

٣- وصل ما قطعه الرضي بكلمة (سكت).

٤- أساليب أخرى .

البحث الثالث: الأصول النحوية في استدراكاته:

١ - السماع .

٧- القياس.

٣- الإجماع .

٤- الاستصحاب.

#### المبحث الرابع: التقويم:

- ١ مدى الدقة في النقل.
- ٢- مدى توثيق النصوص والآراء.
  - ٣- مدى الاعتدال والتحيز.
  - ٤- مدى الشمول في الأدلة.

ثم أوردت خاتمة " ضمَّنتها خلاصة البحث، وأهم نتائجه .

وألحقت بها سبعة فهارس فنية: فهرسًا للآيات القرآنية الكريمة، وآخر للأحاديث النبوية الشريفة، وثالثًا: للآثار وأقوال العرب وأمثالهم، ورابعًا: لأشعارهم، وخامسًا: للأعلام، ثم ثبتًا بأهم المصادر والمراجع، ففهرسًا للموضوعات.

وكان منهجي العلمي والفني في الرسالة على النحو التالي:

أولاً: ترتيب مسائل الاستدراك حسب ورودها في أبواب ألفية ابن مالك .

ثانيًا: التمهيد للمسألة بإعطاء فكرة مختصرة عنها .

ثالثًا: تقديم الشاهد محل الاستدراك.

رابعًا: إيراد نص الرضى حسب وروده في خزانة الأدب.

خامسًا: عرض شرح البغدادي لكلام الرضي، وتحقيقه في المسألة، والترجيح إن احتملت المسألة ذلك.

سادسًا: إنهاء المسألة باستدراك البغدادي على الرضي، والتعقيب إن احتمل الاستدراك ذلك .

سابعًا: ضَبَطت الآيات القرآنية بالشكل، وعزوتها إلى مواضعها في القرآن الكريم، بذكر اسم السورة ورقم الآية .

ثامنًا: خرَّجت الأحاديث الشريفة من كتب السنة المعتمدة .

تاسعاً: خرَّجت الأمثال وأقوال العرب من مظانِّها، ككتب الأمثال، والمصنفات العربية: القديمة، والمتأخرة .

عاشرًا: اجتهدت في نِسبة الأبيات الشعريّة إلى قائليها، مشيرةً إلى بحورها ورواياتها المختلفة، مع ضبطها بالشكل، وشرح ما تدعو الحاجة إلى شرحه من مفرداتها، وإرجاعها إلى أهم مصادرها وفي مقدمتها الدواوين، وكتب النحو واللغة، والمجموعات الشعريّة.

الحادي عشر: ترجمتُ باختصار للأعلام غير المشهورين.

الثاني عشر: قد اعتمدت على كتاب الخزانة تحقيق الدكتور عبدالسلام هارون الطبعة الرابعة مكتبة الخانجي.

## هذا وقد عَثَرْتُ في طريقي ببعض الصعوبات والعوائق التي من أهمها:

سعة كتاب خزانة الأدب، واستطراد البغدادي في المسائل النحوية بالشرح، والمناقشة، والتعقيب، والتعليق، والاعتراض، والترجيح، والتضعيف، والتعليل، وبسط الاحتجاج، وتحرير العبارات، مما أوقعني في حيرة من أمري، في تحديد مكان الاستدراك، إلى أن لفت انتباهي أساليب للبغدادي، تدل عليها، نحو: كلمة تتمة، وبقي، وسكت، إلى غير ذلك من الأساليب التي أفردت لها مبحثًا في الفصل الثاني بعنوان "أساليبه في الاستدراك"، وعقدت العزم على الاقتصار عليها في مسائل المحث.

وقد كانت مساندة المشرف الدائبة، وتوجيهاته العلمية والفنية – بعد توفيق الله تعالى – سببًا للتغلب على ذلك كُلّه، والحمد لله .

وأشكر أستاذي المشرف - الأستاذ الدكتور / عبد الهادي بن أحمد فرّاج، وقوفَه معى خلال مراحل البحث كلها، ومتابعته الجادة وتعليقاتِه النافعة، وما

بذله لي من وقت وجهد، وما أمدني به من مصادر ومراجع، في سبيل إنجاح هذه الرسالة، حتى ظهرت بهذا المظهر، فجزاه الله خير الجزاء، وأجزل له الأجر والمثوبة.

كما أتقدم بالشكر لجامعة أم القرى التي نهلتُ من معينها العذب عمثلة في كلية اللغة العربية وآدابها، وهيأت لي فرصة إتمام الدراسات العُليا في كليتها، وأشكر كل من نالني منه عون، أو مشورة في هذا العمل، والشكر مزجي للأستاذين الكريمين اللذين تفضلا بقبول مناقشة هذا البحث، وتوجيهي.

أسأل الله تعالى الإخلاص والقُبُول، وصلى الله وسلم وبارك على نبيُّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أمل بنت محمد التلمساني

## التمهيد

## ويشمل ما يأتي:

أ - ترجمة موجزة للرضي: حياته، وآثاره.

ب- ترجمة موجزة للبغدادي: حياته وآثاره.

## الرضي: حياته وأثاره

#### اسمه ونسبه:

هومحمد بن الحسن الإستراباذي، المعروف بالرضي، من استراباذ إحدى قرى طبرستان ().

#### نشأته وحياته:

ليس بين أيدينا من المراجع ما يوضح لنا نشأة هذا العالم الجليل ولا كيف كانت حياته.

#### رحلاته:

بين العراق<sup>( )</sup> والمدينة المنورة <sup>( )</sup>.

#### مكانته العلمية:

الرضي عالم نحو وصرف ولغة، تشهد له مؤلفاته بما وصل إليه من سعة علم وفهم ورأي حصيف، وكفاه ما قيل فيه، فالبغدادي في خزانة الأدب إذا ورد ذكر الرضي وصفه بالشارح المحقق، قال عنه في خزانة الأدب: "هذا شرح شواهد الكافية لنجم الأئمة، وفاضل هذه الأمة، المحقق محمد بن الحسن، الشهير بالرضي الأستراباذي. عفا الله عنه ورحمه، وهو كتاب عكف عليه نحارير العلماء، ودقق

<sup>(</sup>۱) واقعة بين الرى وخراسان، ينظر روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، ۲۸۵، تأليف باقر الموسوى، الطبعة الثانية، طبعة قديمة.

<sup>(</sup>٢) قال الموسوى: في روضات الجنات ٢٨٥، قد توطن هذا الشيخ الجليل بأرض النجف، وأشار إلى أن الرضي ذكر في خطبة شرحه على الكافية: " كلما وجد فيه من شيء لطيف، وتحقيق شريف، فهو من بركات تلك الحضرة المقدسة، وإفاضات حضرت سيدنا أمير المؤمنين ".

<sup>(</sup>٣) ينظر: مقدمة شرح الرضي على الكافية ٦، تحقيق يوسف حسن عمر، منشورات جامعة بنغازي.

النظر فيه أماثل الفضلاء؛ وكفاه من الشرف والجد، ما اعترف به السيد والمجد، ما اعترف به السيد والسعد ()؛ لما فيه من أبحاث أنيقة، وأنظار دقيقة؛ وتقريرات رائقة، وتوجيهات فائقة؛ حتى صارت بعده كتب النحو كالشريعة المنسوخة، أو كالأمة المسوخة "().

وقال الموسوي: "هذا الأسد الضّرغام والفهد القمقام والحبر التمام والبحر الطّمطام" إلى أن قال " فهو أحد نوادر الدهر وأعاجيب الزمان " ( ).

وقال عنه السيوطي: في بغية الوعاة "صاحب شرح الكافية لابن الحاجب، الذي لم يؤلّف عليها - بل ولا في غالب كتب النحو- مثلها، جمعًا وتحقيقًا، وحسن تعليل وقد أكب الناس عليه وتداولوه، واعتمده شيوخ هذا العصر فمن قبلهم في مصنفاتهم ودروسهم، وله فيه أبحاث كثيرة مع النحاة، واختيارات جَمّة، ومذاهب ينفرد بها؛ ولقبه نجم الأئمة "().

#### مؤلفاته: ثلاثة كتب:

- شرحه لكافية ابن الحاجب، وهو الذي شرح البغدادي شواهده في كتاب خزانة الأدب، مطبوع.
  - شرحه لشافية ابن الحاجب، مطبوع.
  - شرح القصائد السبع العلويات، لابن أبي الحديد، مخطوط.

#### وظاته:

شك السيوطي في تاريخ وفاة الرضي، وكذلك البغدادي نقض ما ذكره السيوطي عن تاريخ وفاة الرضي، فالرضي توفي سنة أربع وثمانين، أو ست

<sup>(</sup>۱) يعني بهما: السيد على بن محمد الجرجاني، وسعد الدين التفتازاني.

<sup>(</sup>٢) ينظر: خزانة الأدب ٣/١، تأليف عبد القادر البغدادي، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الرابعة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: روضات الجنات، ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ١/٥٦٧.

وثمانين وستمائة في كتاب بغية الوعاة، وسنة ثمان وثمانين وستمائة على حسب ما وجده البغدادي مكتوبًا على نسخة قديمة من شرح الرضى على الكافية.

## البغدادي: حياته وآثاره

#### اسمه ونسبه:

هو عبد القادر بن عمر () بن يزيد بن الحاج أحمد () البغدادي.

#### مولده ونشأته:

ولد في بغداد، سنة ثلاثين وألف للهجرة ()، زمن الاضطرابات الداخلية للدولة العثمانية، وبغداد موضع نزاع وتطاحن بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية ()، ولم يفت البغدادي في هذه الظروف الحرجة تعلم اللغة الفارسية والتركية إلى جانب اللغة العربية، وخرج من بغداد وهومتقن لهذه اللغات الثلاث، عارف الأشعار الحسنة منها، وأخبار الفرس ().

#### رحلاته، وحياته:

ورد دمشق وعمره ثماني عشرة سنة تقريبًا ()، بعد أن استقر الحكم في

<sup>(</sup>۱) ينظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ٢/ ٤٥١، تأليف محمد أمين بن فضل الله المحبيّ، مكتبة خيّاط - شارع بلس بيروت - لبنان.

<sup>(</sup>٢) ينظر: خزانة الأدب ٣/١، قال المحقق في ذيل المقدمة: عثرت على هذه النسبة الكاملة في ختام نسخة البغدادي بقلمه من كتاب فرحة الأديب المودع بدار الكتب.

<sup>(</sup>٣) ينظر: خلاصة الأثر ٢/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الدولة العلية العثمانية ٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: خلاصة الأثر ٤٥١/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: (مقدمة) شرح أبيات مغنى اللبيب. تصنيف عبد القادر البغدادي، تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدّقاق، دار المأمون للتراث، دمشق.

بغداد للدولة العثمانية ()، وأقام بدمشق في مسجد قبالة دار نقيب الشام محمد بن كمال الدين الحسيني، ثم رحل إلى مصر وعمره عشرون سنة ()، وأخذ العلوم الشرعية وآلاتها النقلية والعقلية عن جمع من مشايخ الأزهر، لاسيّما الشهاب الخفاجي، قرأ عليه كثيرًا من التفسير والحديث والآداب وأجازه بذلك، وبمؤلفاته، ولما مات الشهاب تملك البغدادي أكثر كتبه، وفي سن السابعة والأربعين عن له أن يغادر مصر إلى القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية، قضى فيها نحو خسة أشهر ثم عاد إلى مصر، واتخذه الوالي إبراهيم باشا نديًا له وسميرًا، وأحله محلاً مرموقًا، واستمرت الصلة بينهما موثقة الأسباب في مصر نحو سبع سنوات، إلى السنة التي عُزلَ فيها الوالي إبراهيم أ، فرحلا إلى بلاد الروم، وعمره خس وخسون سنة ()، وكان سفرهما بطريق بلاد الشام، فتسنى له الاتصال بالوزير أحمد باشا بن محمد كوبريلي، فأدناه وقربه، وأحله محل الكرامة والتقدير، وجعله في خواصه ()، وسافر مع إبراهيم باشا إلى أدرنه، الخرامة والتقدير، وجعله في خواصه ()، وسافر مع إبراهيم باشا إلى أدرنه، وذخل أيضًا مجلس السلطان العثماني، فنال تقديره.

#### شيوخسه:

لزم البغدادي عددًا ليس بالقليل من شيوخ عصره، وتتلمذ عليهم، منهم ():

(۱) انتصرت الجنود العثمانية انتصارًا مبينًا على العجم سنة ثمانية وأربعين وألف.

ينظر: الدولة العلية العثمانية ٢٨٤.

(٢) قال المحبي: ثم رحل إلى مصر فدخلها في سنة خمسين وألف. ينظر: خلاصة الأثر ٤٥٢.

(٣) ينظر: خزانة الأدب ٨/١، ولم يعز عبدالسلام هارون هذه الأخبار لأحد.

(٤) قال المحبي: ودخل دمشق في سنة خمس وثمانين وألف. ينظر: خلاصة الأثر ٤٥٣.

(٥) ينظر: خزانة الأدب ١/٨.

(٦) ينظر: خلاصة الأثر ٤٥٢/٢.

- ۱- أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي شهاب الدين ()، قرأ عليه التفسير، والحديث والآداب، وأجازه بذلك وبمؤلفاته.
  - س بن زين الدين الحمصي ().
  - أبو الضياء نور الدين علي الشبراملي -
    - ٤- سرى الدين الدروري.
    - ٥- إبراهيم برهان الدين الميموني ().

وكان أستاذاه البارزان هما: الشهاب الخفاجي، والشيخ يس الحمصى، وهو لايذكر واحدًا منهما في الخزانة إلا بلفظ "شيخنا "().

#### مكانته العلمية:

قال الحجيّ: نزيل القاهرة الأديب المصنف، الرحال الباهر الطريقة في الإحاطة بالمعارف، والتضلع من الذخائر العلمية، وكان فاضلاً بارعًا مطلعًا على أقسام كلام العرب النظم والنثر، راويًا لوقائعها وحروبها وأيامها.

وقال عنه عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدُّقاق: وإن المطلع لكتابه هذا () أو لخزانة الأدب، ليعجب من سعة اطلاعه، وغزارة مادته، وحسن تأليفه، واستحضاره للأمثال والشواهد، وما يتعلق بها من علوم العربية على اختلاف ألوانها، ما بين تفسير وتاريخ وشعر ولغة... الخ، معتمدًا أقوال الأئمة الأعلام فيما ينقله عنهم بأمانة وإتقان مع غربلة وتمحيص، وموازنة وترجيح، دون تعصب

<sup>(</sup>١) ينظر: خلاصة الأثر ٢٣١/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: خلاصة الأثر ٤٩١/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: خلاصة الأثر ١٧٤/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: خلاصة الأثر ١/٥٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: خلاصة الأثر ٦/١.

<sup>(</sup>٦) شرح أبيات مغني اللبيب.

فيما يرويه عنهم، بل رائده الصواب حيثما كان<sup>()</sup>.

وكان الخفاجي مع جلالته وعظمته، يراجعه في المسائل الغريبة لمعرفته مظانها وسعة اطلاعه وطول باعه ().

#### مؤلفاته:

أكثر مؤلفاته تدور حول شروح شواهد العربية حتى صار مختصًا في هذا الباب، وفي مقدمة هذه المؤلفات:

- ١- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، وهي شرح لشواهد الكافية للمحقق الرضي، مطبوع، وهو الذي فيه استدراكات هذا البحث.
- ٢- شرح شواهد الشافية، وهي للمحقق الرضي والجار بردى، مطبوع.
  - ٣- حاشيته على شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام، مطبوع.
    - ٤- شرح أبيات مغنى اللبيب، مطبوع.
  - ٥- شرح شواهد شرح التحفة الوردية في النحولابي الوردي، مطبوع.
    - ٦- شرح مقصورة ابن دريد.
- ٧- لغة شاهنامة، شرح فيه باللغة التركية غريب الألفاظ الفارسية في
   كتاب شاهنامة
  - ٨- شرح التحفة الشاهدية المنظومة باللغة التركية.
    - ٩- رسالة في معنى التلميذ.

#### وفاته:

هجمت عليه علة قاسى منها آلامًا شديدة، وكان أمره في نيل أمانيه مأخودًا على التراخى، فعاجله الملال والسآمة، وضاق به الأمر فتوجه إلى معرة مصرين،

<sup>(</sup>١) ينظر: (مقدمة) شرح أبيات مغني اللبيب.

<sup>(</sup>٢) ينظر: خلاصة الأثر ٢/ ٤٥٣.

وعاد مرة ثانية إلى الروم، فابتلي برمد في عينيه حتى قارب أن يكف، وذلك في سنة سبع وثمانين وألف كما ذكر في خاتمة كتابه شرح أبيات مغني اللبيب<sup>()</sup>، فتوقف عن الشرح حتى عادت إليه صحة عينيه، فباشر إتمام الكتاب حامدًا الله على ذلك، فتوجه عائدًا إلى مصر المكان الذي أزهرت فيه علومه، لكنه لم يلبث طويلاً حتى عاجلته منيته في أحد الربيعين من سنة ثلاث وتسعين وألف ~.

(۱) ينظر: شرح أبيات مغنى اللبيب ۸/ ۱۲۸.

## الفصل الأول عرض المطائل

#### المثني

يذكر النحويون (): أنَّ جميع الأسماء تجوز تثنيتها إلا أسماء محصورة،

#### وهي:

- كلّ وبعض.
- أجمع و جمعاء<sup>()</sup>.
  - أفعل من.
- الأسماء المتوغلة في البناء نحو: من وكم.
- الأسماء الحكية نحو: تأبط شرًا وبرق نحره.
- الأسماء المختصة بالنفي نحو: أحد وعريب.
  - أسماء العدد ما عدا مائة وألفًا.
    - اسم الجنس.
    - التثنية وجمع المذكر السالم.
- واسم الجمع (): وهو مالا واحد له من لفظه نحو قوم ورهط، وجمع

(۱) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ۱۳۷/۱ تحقيق د/صاحب أبوجناح الجمهورية العراقية، وارتشاف الضرب لأبي حيان الأندلسي ۲/٥٥٠ تحقيق د/ رجب عثمان محمد، مطبعة المدني بمصر، وهمع الهوامع ١٣٨/١ تحقيق أد/عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب.

(٢) أجاز الكوفيون والأخفش تثنيتهما قال ابن خروف: "ومن منع تثنيتهما فقد تكلف وادع ما لا دليل عليه. ينظر: التصريح بمضمون التوضيح بحاشية يسن ١٢٤/٢.

(٣) اسم الجمع: هوما تضمن معنى الجمع، غير أنه لا واحد له من لفظه، وإنما واحده من معناه. وذلك: " كجيش - وواحده: جندي" و " نساء - وواحدها: امرأة" و"إبل - والواحد: جمل أو ناقة" ولك أن تُعامله معاملة المفرد، باعتبار لفظه، ومعاملة الجمع باعتبار معناه. بنظر: جامع

## التكسير لا يثنيان إلا في ضرورة شعر أوفي نادر كلام. الشاهد ():

## لظلاا إبسلان فيهما على عَلم اللهُ عُلم فَلَا أَي اللهُ عَلم فَلَا أَي اللهُ عَلا اللهُ عَلا اللهُ عَلم فَا تَكُبُ اللهُ وَا

أورده الرضي: على أنَّه يجوز تثنية اسم الجمع على تأويل: فرقتين، وجماعتين. نقل البغدادي آراء العلماء في هذه المسألة على النحو الآتى:

- المظع: قال ابن يعيش: "القياس يأبى "تثنية الجمع "وذلك أن الغرض من الجمع الدلالة على الكثرة، والتثنية تدل على القلة، فهما معنيان متدافعان، ولا يجوز اجتماعهما في كلمة واحدة، وقد جاء شيء من ذلك عنهم على تأويل الإفراد قالوا إبلان وغنمان () وجمالان () ذهبوا بذلك إلى القطيع الواحد، وضموا إليه مثله فثنوه ، وقالوا "لقاحان سوداوان "حكاه سيبويه () وإنما لقاح جمع

الـدروس العربيـة ٣٣/٢ تـأليف: الشـيخ مصـطفى الغلايينـى، المكتبـة التوفيقية، مصر القاهرة ١٣٠٣ – ١٣٨٦ /١٨٨٦ – ١٩٤٤.

(۱) البيت من الطويل، لشعبة بن قمير، والبيت في الكشاف ٢٧/٤ للزمخشري دار الفكر، والمفصل ١٨٦ دار الجيل بيروت، وشرح المفصل لابن يعيش ٤/١٥٤عالم الكتب بيروت ومكتبة المتنبي القاهرة، وشرح الرضي على الكافية٣٦٣/٣، وخزانة الأدب ٧/٥٦٤، ثنى الشاعر اسم الجمع إبل، ومعنى البيت: لنا إبلان فيهما ما علمتم من قِرى الأضياف فاختاروا منها ما يرضيكم وتنكبوا، واعدلوا عما لا يرضيكم منها. ينظر: حاشية المفصل ١٨٦.

(۲) يعني قول رسول الله ﷺ " مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنميين" فقد ثنى كلمة غنم وهي جمع، يُنظر صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ١٢٥/٨، حديث ١٦.

(٣) نحو قول عمرو بن العداء الكلبي:
 لأصبح الحيُّ أوبادًا ولم يجدوا عند التفرُّق في الهيجا جمالين فقد ثنى كلمة جمل وهي جمع.
 يُنظر: شرح المفصل لابن يعيش ١٥٣/٤، وخزانة الأدب ٥٨٠/٧.

(٤) ينظر: الكتاب لسيبويه ١٠٠/٤ تحقيق د/إميل بـديع يعقـوب دار الكتـب العلمية بيروت لينان. لقحة "() ولم ينقل البغدادي كل كلام ابن يعيش، قال بعد أن نقل هذا الجزء من كلامه: "هذا كلامه". ولكلام ابن يعيش بقية، كما سنرى بعد قليل.

- الجلاواز: عرض البغدادي الرأي الثاني بالاعتراض على عللة مظع تثنيلة الجطع، قال: "أقول: المراد من تثنية الجمع تضعيفه بجعله مثلين من نوعين، فلا تدافع بين التثنية والجمع، إلا إذا توجّها إلى مفرد" () والبغدادي مسبوق بالزخشري، كما نقل البغدادي نفسه، قال الزخشري: ﴿فَالْنَعَى ٱلْمَاءُ ﴾ () يعنى مياه السماء والأرض.

وقرئ المآان () أي النوعان من الماء السماوي والأرضي، ونحوه قولك: عندي تمران تريد ضربان من التمر برني ومعقلي، وأنشد البيت "().

أقلول: لو أكمل البغدادي كلام ابن يعيش لوجد المعنى نفسه، قال ابن يعيش بعد الجزء الذي نقله البغدادي: "فالتثنية تدل على افتراقها قطيعين ولو قال لقاح أو جمال لفهم منه الكثرة إلا أنه لا يدل على أنها مفترقة قطيعين" ().

استدراك البغدادي: قال البغدادي تحت عنوان تتمة: من أمثلة تثنية اسم

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۱۵۳/٤.

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب ١٥٦٥/٥.

<sup>(</sup>٣) سورة القمر، من الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٤) يُنظر إعراب القراءات الشواذ ٢/٨٦٥ للعكبري تحقيق محمد السيد أحمد عزوز عالم الكتب بيروت لبنان، والبحر المحيط لأبي حيان للأندلسي ١٧٥/٨ تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وغيرهم دار الكتب العلمية بيروت قال أبوحيان: " قرأ علي والحسن ومحمد بن كعب والجحدري (الماءان)، وقرأ الحسن أيضًا: (الماوان)، وقال: الزمخشري قرأ الحسن (ماوان) بقلب الهمزة واوا ".

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٤/٧٣.

<sup>(</sup>٦) شرح المفصل لابن يعيش ١٥٤/٤.

الجمع: قومان. قال الفرزدق():

## وكاللُّ رفيتَ للله كاللَّ رطال وإن هم الله القنائل قوما هُم الله القنائل قوما هُم الله اخْتَلاوان

واستشهد به ابن عصفور في "شرح الجمل الكبير " ( ) على تثنية قوم، وكذا ابن مالك "في شرح التسهيل " ( ). فقوماهما فاعل تعاطى، وحذف نون التثنية للإضافة إلى هما.

واختل معنى البيطت وإعراطه بعطب حركلة الإعلاب فأبو علي () روى البيت بتنوين "قوم " وقد تبعه ابن هشام () على هذا التحريف والتخريج كما وصف البغدادي زعم أبي على. ونقل البغدادي تعسفات وتمحلات أبي على وابن هشام كما وصف، وقد سبق الدماميني البغدادي القول بفساد إعراب ابن هشام لفساد أساسه، قال الدماميني:

" أطال المصنف، يعنى ابن هشام، في تقرير ما يزيل الإشكال الـذي ادَّعـاه، وكله مبنيُّ على حرف واحد، وهو ثبوت تنوين قومًا مـن جهـة الروايـة، ولعلـها

<sup>(</sup>۱) البیت من الطویل فی دیوانه ۳۲۹، والبغدادیات ۶۵۲، وشرح الجمل لابن عصفور ۱/۸۲ وفیه (الخنا) مکان (القنا)، والمغنی ۲۵۹، وإعراب البیت: أخوان: خبر (کل) وجملة (وإن هما تعاطی القنا قوماهما) معترضة، وتعاطی مفرد علی ظاهره، وفاعله: قوماهما.

<sup>.177/1 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على البيت في شرح التسهيل تحقيق محمد عبد القادر عطا وطارق السيد ولا تحقيق د/عبد الرحمن السيد و د/محمد المختون.

<sup>(</sup>٤) ينظر: البغداديات ٤٤٣ للفارسي تحقيق صلاح الدين عبد الله السنكاوي مطبعة العاني بغداد.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المغني لابن هشام الأنصاري ٢٦٠ تحقيق مازن مبارك ومحمد على حمد الله راجعه سعيد الأفغاني دار الفكر بيروت، لـم أنقـل كـلام ابن هشام ولا كلام ابن على لأن اختلال الحركة في كلمة قوم جعـل العالمين الجليلين يتناولان مسائل نحوية أبعدت البيت عن مسألتنا.

ليست كذلك، وإنَّما هي "قوماهما "تثنية قوم، والمثنى مضاف للى ضمير الرفيقين، ولا إشكال حينئذٍ لا لفظًا ولا إعرابًا، ولا معنى. وقد رأيت في نسخة "من ديوان الفرزدق "هذا البيت مضبوط الميم من "قوماهما "بفتحة واحدة " ( ).

أقول: استقصى البغدادي كل جمع واسم جمع ورد في كتب النحو مثنى فبعض النحاة ذهبوا إلى أنّه نادر () وضرورة ()، وسيبويه قال: "وإنما تسمع ذا الضرب ثم تأتي بالعلة والنظائر. وذلك لأنهم يقولون لقاح واحدة وهو في إبل أقوى؛ لأنه لم يكسَّر عليه شيء "() أما الرضي فقد اكتفى ببيان حكم تثنية اسم الجمع، وساق شاهدًا على جواز تثنية اسم الجمع () إبلين "وشاهدًا على جواز تثنية الجمع "جالين "، كما ذكر اسمًا لمنتهى الجموع لا يجوز تثنيته، وهو: مساجد.

أذهب إلى ما ذهب إليه الرضي وابن يعيش والبغدادي إلى أنه: لا تدافع بين التثنية والجمع إذا أريد من تثنية الجمع تضعيفه بجعله مثلين من نوعين، وقد سمع عن العرب تثنية الجمع، وقرئ "فالتقى المآن "() بتثنية الجمع، وورد في الحديث الشريف تثنية الجمع، قال رسول الله "مثل المنافق كالشاة العائرة () بين الغنميين "().

(١) الحاشية الهندية لم استطع العثور عليه.

(٤) الكتاب ١٠٠/٤.

(٥) ينظر: شرح الرضي للكافية ٣٦٣/٣.

(٦) سبق تخريج القراءة، ص١١.

(V) العوائر من الجراد: الجماعات المتفرقة.

(۸) سبق تخریج الحدیث، ص۱۰.

<sup>(</sup>٢) نادر الكلام ما حكي من قولهم: "لقاحان سوداوان ". يُنظر: التذييل والتكميل لأبي حيان ٢٢١/١، حققه الأستاذ الدكتور: حسن هنداوي، دار القلم دمشق، الطبعة الأولى..

<sup>(</sup>٣) نحو قول الشاعر في تثنية الجمع: عنـد التفـرُّقِ فــي الهيجــا جمالين

#### علم الجنس " فجظار " للفجرة

قال ابن هشام: "ومسمَّى علم الجنس ثلاثة أنواع: الثالث: أمور معنوية كسبحان للتسبيح، وفجار للفجرة "().

يذكر النحاة () أن فَعَال المعدول () ينقسم خمسة أقسام ():

أحدها: أن يكون اسم فعل أمر نحو: نُزَال ودَرَاك.

الثاني: أن يكون معدولا عن مصدر معرفة نحو: فَجَار ويَسَار.

الثاظث: أن يكون معدولاً عن صفة غالبة على وزن فاعلة مثَـل: حَـلاقِ<sup>()</sup> وضرام ().

الرابع: أن يكون اسمًا علمًا معدولا عن فاعلة مثل: حَدَامِ ورَقَاشِ. الخامس: أن يكون معدولا في النداء نحو فَسَاق وخَبَاثِ.

(١) يُنظر: أوضح المسالك ١٣٣/١.

<sup>(</sup>۲) يُنظر: الكتاب ۲۹۹/۳، وأمالي ابن الشجري ۳۵۲/۲ تحقيق د/محمـود محمد الطناحي مكتبة الخانجي القاهرة، وشـرح جمل الزجاجي لابـن عصفور ۲۲۲/۲، وشـرح الرضي ۱۰۷/۳، وهمـع الهوامـع ۹۳/۱، وخزانـة الأدب ۳۲۸.

<sup>(</sup>٣) العدل: يعني إذا أرادوا المبالغة في الوصف، عدلوا عن بناءٍ إلى بناءٍ أَدَلَّ على المبالغة من الأول، وذلك على ضربين: ضرب استعملوه في الخبر، وضرب اختَصَّوا به النداء. يُنظر: أمالي ابن الشجري ٣٤٥/٢.

<sup>(</sup>٤) وقسمها بعض العلماء أربعة أقسام. ينظـر: أمـالي ابـن الشـجري ٣٥٢/٢.

<sup>(</sup>٥) حلاق: للمنية ينظر لسان العرب (ح.ك.ق) ٥٦٣/٢ دار الحديث، جاء في اللسان: (وحلاق مثل قطام المنية، معدولة عن الحالقة، لأنها تحلق أي تقشر، وبنيت على الكسر لأنه حصل فيها العدل والتأنيث، والصفة الغالبة).

<sup>(</sup>٦) ضرام: دقاق الحطب الـذي يسـرع اشـتعال النـار فيـه، ينظـر الصـحاح واللسـان والقاموس المحـيط (ض. ر. م) وقـال السـيوطي: " الضـرام: للحرب". يُنظر: همع الهوامع ٩٤/١.

## أَنُّسُنَّا اقْتَمَسُنَّا خُطْتِينَسُنَّا بَيْنَمُسُنَّا فَجُسُنَّا فَجُسُنَّا فَجُسُنَّا فَجُسُنَّا فَجُسُنّا

أورده الرضي معترضًا على قول النطاة: إن فَجَار معرفة لتعريف قرينته، وهي برَّة، قال: وهذا الدليل غريب إذ حمل كلمة على أخرى في التأنيث أو التعريف مع عدم استعمال المحمولة معرفة ومؤنثًا شيء بديع؛ بَلَى، لوثبت وصف نحو: فجار بالمؤنث المعرَّف، نحو: فجار القبيحة مثلاً، جاز الاستدلال به على الأمرين، التأنيث، والتعريف ؛ على أن السيرافي جوَّز كون "برَّة" بمعنى البارَّة، فكذا يكون "فجار" كأنه قال: احتملت الخصلة البارَّة، واحتملت الخصلة الفاجرة، فهما صفتان غالبتان، صائرتان بالغلبة علَمين.

وقال أيضًا: ربَّما استُدلَّ على تأنيث اسم الفعل والمصدر بتأنيث الصفة وعلم الشخص طرداً، فإنهما مؤنثان اتفاقًا، إذ لا يطلقان إلا على المؤنث وهذا استدلال عجيب.

كما قال: لم يقم لي دليل قاطع إلى الآن على تعريف المصدر ولا تأنيثه، ومذهب النحاة أنه من أعلام المعاني، كزَوْبُر<sup>()</sup>، وسبحان. ا هـ

<sup>(</sup>۱) البيت من الكامل للنابغة في ديوانه ٥٩، والكتاب ٣٠٥/٣، والخصائص لابن جني٤/٣ تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي دار الكتب العلمية لبنان بيروت، وأمالي ابن الشجري ٢٥٧/٢، وشرح الرضي للكافية ٣ /٢٥٧، وحاشية الصبان على الأشموني ١٣٧/١ مطبعة فيصل البابي الحلبي دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.وخزانة الأدب ٢ /٣٢٧، والنابغة يخاطب زرعة بن عمروالكلابي، وكان قد لقى النابغة بعكاظ، وعرض عليه أن يشير على=

<sup>=</sup> عشيرته أن يغدروا ببني أسد، وينقضوا حلفهم، فأبى النابغة، وجعل خُطّته في الوفاء (برة) وخطة زُرعة لما دعا إليه من الغدر ونقض الحلف ( فجار).

<sup>(</sup>٢) جاء في اللسان أن ابن جني سأل أبا على عن ترك صرف زَوْبَـر في البيت الذي قاله ابن احمر، وهو: وإن قــال عــاومن معــد ً قصــيدةً بها جرب عُدَّت على يزَوْبَرَا

اقتطف البغدادي من كلام طيبويه في باب "ما جاء معدولاً عن حده من المؤنث "ما يخص الشاهد، قال سيبويه: "ومما جاء اسمًا للمصدر () قول الشاعر النابغة:

أَنَّالِنَا اقْتَمَ السَّامَنَا خَطَتِينَ السَّا بَيْنَ نَسْلًا عَيْنَ فَلَالًا اللَّهِ وَاحْتَمَ السَّلَاتَ فَجِلسَّا ا

ف" فجار "معدول عن "الفجرة" وقال الشاعر ():

فقطال امكشللي حقَّطلي يَسطار لَعَلَّظلا نَحُطلةٌ مطَّلا قاطلاتْ: أعاطًا وقابطُلاهُ

فهي معدولة عن الميسرة "أجري هذا الباب مجرى الذي قبله () لأنه عُـدِل

فقال أبوعلي: " علَّقه علمًا على القصيدة فاجتمع فيه التعريف والتأنيث كما اجتمع في سبحان التعريف وزيادة الألف والنون؛ وقال محمد بن حبيب الزَّوْبَرُ الداهية. قال ابن برى: الذي منع زوبر من الصرف أنه اسم علم للكلمة مؤنث، قال: ولم يسمع بِزَوْبَر هذا الاسم إلا في شعره ". ينظر: ( ز.ب.ر) ٣٣٤/٤.

- (۱) يطلقون اسم المصدر على ما دل على الحدث، وكان علمًا لجنس هذا الحدث كفجار وبرة؛ لأنه خالف المصدر بكونه لايقصد به الشيوع، ولا يضاف، ولا يوصف، ولا يقع موقع الفعل، ولا يقبل (أل)، ولم يوقع موقع المصدر في توكيد الفعل، و تبيين نوعه أو مراته. نقلت بتصرف من المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ٤/٧٤٢ للإمام الشاطبي، =
- = تحقيق الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم البنا، والدكتور عبد المجيد قطامش، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكه المكرمة الطبعة الأولى.
- (۲) البيت من الطويل لحميد بن ثور في ديوانه ١١٨، والكتاب ٣٠٥/٣، وشرح أبيات سيبويه للأعلم الشنتمري ٤٧٥ المسمى (تحصيل عين الذهب من معدن جواهر الأدب في علم مجازات العرب) مؤسسة الرسالة بيروت، والحلل لابن السيد البطليوسي ٣١٠ تحقيق د/ مصطفى إمام، مطبعة الدار المصرية القاهرة، والخزانة ٢٧٧٦.
- (٣) يعني باب (تسميتك الحروف بالظروف وغيرها من الأسماء) مما قالـه في هذا الباب: " وأمّا (ثمَّ) و(أين) و(حيـث) ونحـوهن إذا صُـيّرن اسـمًا لرجل أو امرأة أو حرفٍ أو كلمة، فلابد لهن من أن يتغيّرن عـن حـالهن ويصرن بمنزلة (زيد) و(عمرو) لأنك وضعتهن بـذلك الموضع، فإن أردت

كما عُدل، ولأنه مؤنث بمنزلته "().

كما نقل عن الأعلم: "الشاهد في فجار، و هو اسم للفُجُور، ومعدول عن مؤنث، كأنه عُدِلَ عن الفَجُور بعد أنْ سمي بها الفُجُور كما سمي البرَّ بَرَّة، ولو عَدَلَها لقال: بَرَار كما قال فَجَار "().

أقول: لم يعدل النابغة "برة" إلى "برار "كما عدل " فجرة " إلى " فجار" لأنه أراد أن يهجو زُرعة بكثرة غدره وإيثاره للفجور، فذكر اللفظة التي يراد بها المبالغة ليكون أبلغ في الهجو، فقال "فجار"على وزن" فَعَالِ ذلك أدل على المبالغة من فجرة.

والدليل على ذلك أن العامل في فجار فعل "احتملت "وهو فعل مزيد للدلالة على الكثرة.

ونقل البغدادي باختصار موافقة رأي ناظر الجيش () لرأي الرضي في أنه لم يقم له إلى الآن دليل قاطع عل تعريف في فَجَار ولا تأنيثه، قال ناظر الجيش بعد أن ذكر أقسام فعال المعدول: والعجب أنهم يجعلون اسم الفعل أصلاً في العدل والتأنيث.

وما برحتُ أتطلُّب بيان ما عُدل عنه نزال وبيان كونه مؤنثًا، ولم أقف من

حكاية هذه الحروف تركتها على حالها كما قال: (إنَّ الله ينهاكم عن قيل وقال)، ومنهم من يقول: (عن قيل وقال لمّا جعله اسمًا.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲۳/۵۰۳.

<sup>(</sup>۲) شرح أبيات سيبويه ٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبي، محب الدين ناظر الجيش، ولد سنة ١٩٧ لازم أبا حيَّان والجلال القزويني والتاج التبريزي وغيرهم، ودرس بالمنصورية في التفسير، وكان له في الحساب يد طُولى ثم ولى نظر الجيش وغيره، وكان نافذ الكلمة، كثير البذل والجود مات في ثاني عشر ذي الحجة سنة ٧٧٨هـ. يُنظر: بغية الوعاة ١/٧٥/١.

كلامهم على ما يوضح لي ذلك. والذي يظهر أنَّ القول بالعدل والتأنيث في نزال ليس على وجه التحقيق، بل على وجه التقدير" ().

واعاترض البظدادي على الطتدلال الجان الله للتأنيث بشليئين وطفهما البظدادي بالضعف، قال ابن السيد: "أراد ب" فَجَار" الغدر، سمي الغَدْر فجار، كما تسمَّى المرأة: حذام. فإن قلت: لم جعلته اسمًا للغدر، وما دليلك على هذه الدَّعوى؟ قلنا: لنا على ذلك دليلان:

أطدهما: أنَّ "فَعَالِ" المعدول، لا يُعْدَلُ إلا عن مؤنث، ألا تراه قال: "دعيتْ نَزَال" فألحق الفعل علامة التأنيث، وليس هذا في بيت زهير وحده، بل هو مطَّرد في "فَعَال" حيثما وقعت.

والدليل الظاني: أن النابغة سمَّى الوفاء: "بَرَّة "، وهو يريد البِرّ، وكذلك سمَّى الغُدرَ " فجْرة " وهو يريد الفجور " ( ).

ونقل عن اللخطي تأييطده للطيرافي كما نقال الرضي عان المطيرافي () في أن فجار معدول عن صفة غالطة قال اللخمي: " فجار اسم للفجور، وهو معدول عن مؤنث كأنه عدل عن الفجرة، وهو مصدر، بعد أن سمى بها الفجور كما سمى البراً: بَراة هذا مذهب سيبويه، وحكى غيره أنه معدول عن صفة غالبة، ودليل ذلك أنه قال: فحملت براة واحتملت فجار فجعلها نقيض براة، وبراة صفة كأنه قال: حملت الخصلة البراة وحملت الخصلة الفاجرة، كما تقول: الخصلة القبيحة والحسنة، فهما صفتان "().

استدراك البغدادي: قال البغدادي: "وزاد ابن جني في الطَّنبور () نعْمة، فزعم

<sup>(</sup>١) الكتاب لم يطبع بعد.

<sup>(</sup>۲) الحلل ۳۰۷.

<sup>(</sup>٣) ينظر البحث، ص١٥.

<sup>(</sup>٤) لم استطع العثور عليه

<sup>(</sup>٥) كلمة فارسية من آلات العزف.

أن فَجَارِ معدولة عن فجرة علما بدون أل، قال ابن جني: في باب "التفسير على المعنى دون اللفظ": "وإنما غرض سيبويه أنها معدولة عن فجرة "معرفة علمًا "على ذا يدل هذا الموضع من الكتاب. ويقويه ورود بَرَّة معه في البيت، وهي - كما ترى - عَلَم لكنه فسره على المعنى دون اللفظ. وسوغه ذلك أنه لما أراد تعريف الكلمة المعدول عنها مثّل ذلك "بما تعرّف" باللام لأنه لفظ معتاد وترك لفظ فجرة؛ لأنه لايعتاد ذلك علمًا، وإنما يعتاد نكرة و"جنسًا "نحو فجرت فجرة كقولك: تجرت تجرة ؟ ولو عدلت برّة هذه على هذا الحدّ لوجب أن يقال فيها: برّار كفجار "().

ونقل البغدادي موافقة الشاطبي في شرحه للألفية البطن جلني، قال الشاطبي: "ومن عَلَم الجنس للمعنى: فَجَارِ، وهو علم الفجور ومعدول عن فجرة علمًا الاعن الفجرة" ().

ونقل عنه أيضًا: "وأل في الفجرة في كلام ناظم الألفية لا إشكال فيها، إذ لم يُرد العلم كما أراد سيبويه، وإنما مراده الجنس الذي هو مطلق الفجور. ومثل هذين المثالين فينة في قولهم: ما ألقاه إلا فَيْنَة ، أي في الندرة "().

أقلول: يعني الشاطبي ما اعتقب عليه تعريفان: العلمية، والألف واللام، ففجرة علمًا على الفجور، والفجرة اسم جنس معرف بأل.

وأشار الشاطبي إلى مشكل في عبارة الناظم ()، قال: "وفي عبارته شيء، وهوأن الفجرة هي المرة الواحدة من الفجور، ومعلوم أن فجار ليس علمًا

ومثله برة للمـبرة كذا فجار علم للفجرة

ينظر: لسان العرب (ط. ن.ب. ر) وحاشية الصحاح (ط. ن. ب. ر)

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ٢٩٠/١.

<sup>(</sup>٣) نقـل البغـدادي بتصـرف مـن المقاصـد الشـافية فـي شـرح الخلاصـة الكافية ٣٩٠/١.

<sup>(</sup>٤) ألفية ابن مالك:

لجنس المرة الواحدة () فإن أهل اللغة لم ينقلوا إلا أنه علم للفجور المطلق، ولا يصح أن يريد أنَّ فجار اسم جنس للفجرة المعدول هو عنه، إذ لم يقولوا ذلك، ولا يصح في نفسه "وقال الشاطبي أن العدل هنا تقديري: "والحاصل أن الناظم نبَّه عثال الفجرة على أن فعال علم لاسم الجنس المؤنث، فإن كان مستعملاً فذاك وإلا قدِّر له اسم مؤنث "وهذا رأي سيبويه قال الشاطبي: "وقد بين ذلك سيبويه في أبواب ما لا ينصرف غاية البيان، حتى إنه قدَّر ما لم يستعمل مؤنث الستعمل مؤنث الستعمل مؤنث "

#### حاصل كلام النحاة على هذا ثلاثة مذاهب:

أحدهما: أن فجار معدولة عن الفجرة اسم للفجور مصدر معرفة مؤنث.

ثانيهما: أن فجار معدولة عدل تقديري عن مصدر مؤنث معرفة.

ثالثهما: أن فجار معدولة عن صفة غالبة، ودليلهم أنه قال:

#### فحطلت طرة واحتطلت فجظار

فجعلها نقيض برة، وبرة صفة كأنه قال: حملت الخصلة البرة، وحملت الخصلة الفاجرة، فهما صفتان.

وهذا القول عند الرضي أقرب الأقوال، قال الرضي: "بلى ()، لوثبت وصف نحو: فجار القبيحة مثلاً، جاز الاستدلال به على الأمرين، التأنيث والتعريف ".

وأثنى البغدادي على بحث الرضي وشرحه في هذه المسألة، قال: "إلى آخر ما حقَّقه وأجاد فيه البحث ودقَّقه "وهذا يدل على موافقة البغدادي للرضى وإن كان رأي

<sup>(</sup>۱) قال الصبان في حاشيته على شرح الأشموني ۱۳۷/۱: "قوله بمعنى الفجور، أي لا بمعنى المرة من الفجور فالتاء لتأنيث الحقيقة لا للوحدة ".

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام في المغني: " ولذلك قال جماعة من الفقهاء: لوقال: " تلى" لزمته" ١٥٤.

الرضي مخالفًا للجمهور، فالرضي يرى أن كلمة فجار مصدر مرادف لكلمة فجور لا معدولة عنها، قال: "أن ثبوت الفجور وفاسقة، لا يدل على كون فجار وفساق معدولين عنهما، إذ من الجائز ترادف لفظين في معنى، ولا يكون أحدهما معدولاً عن الآخر "().

أقول: لا مانع من كون فجار معدولة عن الفجرة، ذلك أن وزن "فعال" سمع عن العرب العدول إليه عن فاعلة علم مؤنث فقالوا بدل حاذمة حذام، وبدل راقشة رقاش.

وكذلك سمع عن العرب العدول إليه عن الصفة المؤنثة فقالوا بدل حالقة للمنية حلاق للمبالغة، فهو وزن يعدلون إليه إذا أرادوا المبالغة في العلم المؤنث، أو الصفة، وقياسًا عليه إذا أرادوا المبالغة في الفعل أو المصدر.

<sup>(</sup>۱) شرح الرضي على الكافية ١١٥/٣.

#### سبحان للتسبيح

علق أصحاب اللغة الأعلام على المعاني كما علقوها على الأعيان إلا أنَّ تعليقها على المعاني أقل؛ لأنَّ العيان يتناولها لظهورها له، وليس كذلك المعاني لأنها تثبت بالنظر والاستدلال، وفرق ما بين علم الضرورة بالمشاهدة وبين علم الاستدلال بينٌ، فمن ذلك قولهم "سبحان" هو علم (١) واقع على معنى التسبيح، وهو مصدر معناه: البراءة والتنزيه.

الشاهد(۲):

## مُظالِبِحانَه تُظامَّ مُظالِبْحانًا نطالوذُ مِطلهِ وقَبْلظالا مَظالبَّح الجُظاوديُّ والجُمُظالدُ

أورده الرضي: على أنَّ "سبحان " أكثر ما يستعمل مضافًا، وإذا قطع فقد جاء منونًا في الشعر، كما في البيت، فلا يكون سبحان علمًا معرفًا بالعلمية بل تعريف ه إمَّا بالإضافة لفظًا كسبحان الله، أو تقديرًا كما في قوله (٣):

<sup>(</sup>۱) ينظر: الخصائص ٢ /٢٧٤، وشرح أبيات سيبويه للشنتمري ٢١٣، وشرح المفصل لابن يعيش ٢٧/١ وهو رأي الجمهور، يُنظر الخزانة ٢٤١/٧.

<sup>(</sup>۲) البيت من البسيط لورقة بن نوفل في الكتاب ١ /٣٩٠، والمقتضب ٢ /٣٩٠ للمبرد إعداد حسن حمد، دار الكتب العلمية بيروت، ولأمية بن أبي الصلت في ديوانه ١٦١ والرواية في الديوان:

سبحان ذي العرش سبحانًا يدوم له

وأمـالي ابـن الشــجري ٢/٧٠٢، ٥٧٨، وفــي شــرح الرضـي للكافيـة ٢٣٢/، و٣/٨٤٨، وخزانــة الأدب ٢٣٤/٧ اللغــة: (الجــودي ): جبــل بالموصل، وقيل بالجزيرة، و( الجمد) اسـم جبل .

<sup>(</sup>٣) البيت من السريع للأعشى في ديوانه ١٩٣، والكتاب ١٨٨٨. والمقتضب ١٧٧/٣، والخصائص ٢ /٢٧٤، وفي شرح الكافية الشافية لابن مالك ٩٥٩، وهذا عجز بيت وصدره:

أقـول لمّا جـاءني فخــره

#### سبطان من علقطة الفاظلر

أي سبحان الله. وإما باللام، وهو قليل كقوله (١٠):

## سبحانك اللهظلم ذا السُّبحان

وإذا قطع عن الإضافة في الشعر نوِّن ونُصب على المفعولية المطلقة كسائر المصادر. فسبحان عنده إمَّا معرف بالإضافة أو باللام، وإما منكَّر في الشعر، ولا علمية. وهذا قريب من قول الطيبي (٢) وابن هشام، قال الطيبي: "في حاشية الكشاف" (٣): لا يستعمل سبحان علمًا إلا شادًا، وأكثر استعماله مضافًا. فليس بعلم؛ لأنَّ الأعلام لا تضاف. وقد علل ابن هشام "في الجامع الصغير" (٤): لملازمته للإضافة.

وهو مخالف لكلام سيبويه ومن بعده. والباعث للرضي على المخالفة ما ذكره.

المعنى: عندما وصلني أن علقمة بن علاثة يفخر ويتباهى بما ليس فيه: قلت: سبحان الله مما يفعل، أو أتبرأ منه.

(۱) البيت من الرجز قائله مجهول، وتتمته غير معروفة، في شرح الكافية الشافية ۹۵۸/۲ تحقيق د/ عبد المنعم أحمد هريري دار المأمون للتراث، وأمالى ابن الشجرى ۱۰۸/۲، وهمع الهوامع ۱۱٦/۳.

(۲) هوالحسن بن محمد بن عبد الله الطّيبيّ الإمام المشهور العّلامة في المعقول والعربية والمعاني والبيان، كان متواضعًا حسن المعتقد شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة، مظهرًا فضائحهم، يعير الكتب النفيسة لأهل بلده وغيرهم، وكان ذا ثروة من الإرث والتجارة فلم يزل ينفقه في وجوه الخير، حتى صار في أخر عمره فقيرًا، صنف شرح (الكشيّاف) وكان يشتغل في التفسير من بكرة إلى الظهر ومن ثم إلى العصر في الحديث، مات يوم الثلاثاء في شعبان سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة. يُنظر بغية الوعاة ٢٥٢/١.

(٣) المسمى ( فتوح الغيب عن قناع الريب ) كتاب مخطوط، حقق في رسائل علمية للماجستير والدكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

(٤) لم أستطع العثور عليه.

ونقل البغدادي كلام النطاة والمفطرين طيبويه، والأخطش الكلبير، والأعظم وأطي على، وابن الشجري، والإسفراييني، وابن يعيش، والزمخشري، وأبي السعود.

قال سيبويه: "في باب ما ينتصب من المصادر على إضمار الفعل المتروك إظهاره "" زعم أبو الخَطَّاب (١) أنَّ سُبْحانَ الله كقولك: "بَرَاءَةَ الله من السُّوءِ" كأنَّه يقول: "أبرِّيءُ براءة من السُّوء". وزعم أنَّ مثله قولُ الشاعر، وهو الأعشى من السريع (٢):

## أقسسلول فسساءني فخسسارُه سسابحانَ سسان علقمسلةَ الفساخِر

أي: براءةً منه.

وأمَّا تركُ التنوين في "سُبْحانَ " فإنما تُرك صرفُهُ لأنه صار عندهم معرفة، وانتصابُه كنصب الحمدَ لله" (٣).

وزعم أبو الخَطّاب أنَّ مثلَه قولك للرجل: "سلامًا "تريد تسلَّمًا منك، كما قلت "براءةً منك" تريد: لا ألتبسُ بشيءٍ من أمرك. وزعم أنَّ ربيعة كان يقول: "إذا لقيتَ فلانًا فقل له سَلامًا". فزعم أنه سأله، ففسَّرَه له بمعنى: براءة منك. وزعم أنَّ هذه الآية مفعول بها: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَرْهِلُونَ قَالُواْ سَكَمًا ﴾ ثنالة ذلك، لأنَّ هذه الآية فيما زعم مكيَّة، ولم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على

<sup>(</sup>۱) يعني الأخفش الكبير شيخ سيبويه، يُنظر أمالي ابن الشجري ۱۰۷/۱.

<sup>(</sup>۲) البیت سبق تخریجه ص۲۱.

<sup>(</sup>٣) قرأ به عيينة ورؤبة بن العجاج (الحمد لله) على المصدر وهي لغة قيس والحارث بن أسامه، وفي البحر المحيط ١٣١/١ قرأ (الحمد) بالنصب هارون العتكي، ورؤبة، وسفيان بن عيينة، و(الحمد) بالنصب فيه وجهان: أحدهما: هو مصدر أحمدوا الحمد ثم خصصه بقول (الله)، والثاني: هو مفعول به أي ألزموا الحمد. ينظر: إعراب القراءات الشواذ /٨٧/١.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان من الآية: ٦٣.

المشركين، ولكنّه على قولك: "براءة منكم وتسلُّمُا، لا خير بيننا وبينكم ولا شرًّ".

وزعم أنَّ قول الشاعر(١):

# مَسْطَالامَك ربَّنسَسًا في كسطالٌ فَجْسُطار بَريخُسطا مسطا تَغنَّ خُسُطك المسطلةُ مُومُ

على قوله: براءتك ربنا من كل سوء.

فكل هذا ينتصب انتصاب "حمدًا وشكرًا" إلا أنَّ هذا يتصرّف، وذاك لا يتصرّف.

ونظير "سبحان الله "في البناء من المصادر والمجرى لا في المعنى "غفران "لأن بعض العرب يقول: "غفرانك لا كفرانك "يريد: استغفارًا لا كفرًا. ومثل هذا قوله جلّ ثناؤه: ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحَجُورًا ﴾ (٢). أي: حَرامًا محرّمًا، يريد به البراءة من الأمر ويبعّدُ عن نفسه أمرًا، فكأنه قال: أُحَرِّمُ ذلك حَرامًا محرمًا.

ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: "أتفعل كذا وكذا"؟ فيقول: "حجْرًا" أي سترًا وبراءةً من هذا. فهذا ينتصب على إضمار الفعل "(٣).

كما نقل البغدادي كلام الأعلم ليُبيِّنَ علمية "سبحان"، قال الأعلم في قوله "سبحان من علقمة الفاخر": "الشاهد فيه نصب سبحان على المصدر، ولوزومها النَّصبَ من أجل قلَّة التمكن، وحُذف التنوينُ منها لأنَّها وضعت عَلمًا

<sup>(</sup>۱) البيت من الوافر لأمية بن الصلت في ديوانه ۱۲۳، واللسان (غ.ن.ث ) ٦٨٤/٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان من الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الكتـاب ٣٨٨، والبغـدادي نقـل كـلام سـيبويه بتصـرف دون إخـلال بالمعنى.

للكلمة، فجرت في المنع من الصرف مجرى عثمان ونحوه (١)، ومعناها البراءة والتنزيه.

وقوله "سلامك ربَّنا" الشاهد في نصبه على المصدر الموضوع بدلاً من اللفظ بالفعل، ومعناه البراءةُ والتنزيهُ، وهو بمنزلة سبحانك في المعنى وقلّة التمكُّن.

ونصب بريتًا على الحال المؤكّدة والتقدير أُبرّئك بريتًا، لأنّ معنى "سلامك" كمعنى أُبرّئك.

ومعنى تَغَنَّمُكَ تَعلَقُ بك، وهو بالثاء ثلاث نُقَطٍ، والنُّمومُ ذمِّ أي لا تلحقك صفةُ ذمّ.

وقوله: "سبحانه ثم سبحانًا" وتنكيره وتنوينه ضرورة والمعروف فيه أنْ يضاف إلى ما بعده، أو يجعل مفردًا معرفة كما في بيت الأعشى ووجه تنكيره وتنوينه أنْ يُشَبَّه بـ "براءة لأنّه في معناها. والجودِيُّ والجُمُدُ جبلان "(٢).

وذكر ابن يعيش في تنوين سبحان الوجهين: "أحدهما أن يكون ضرورةً كما يُصرف ما لا ينصرف في الشعر، من نحوأحمد وعمر.

والوجه الثاني: أن يكون أراد النكرة "(").

واستخلص البغدادي من كلام صاحب الكشف<sup>(٤)</sup>، والبهلوان في "حاهلية الكشاف"<sup>(٥)</sup> الجواب على من استشكل العلمية بأمرين:

أحدهما: أنَّ مدلول التسبيح لفظ، لأنَّه مصدرُ سبح إذا قال سبحان الله،

<sup>(</sup>۱) وكذا ابن الشـجري فـي أماليـه يُنظـر ۱۰۷/۲ وابـن يعـيش فـي شـرح المفصل، يُنظر ۲۷/۱ والفناري في حاشية ديباجة المطول، والقزويني في الكشـف عن مشـكلات الكشـاف، يُنظر: الخزانة ۲۳۸/۷.

<sup>(</sup>۲) شرح ابیات سیبویه ۲۱۳.

<sup>(</sup>۳) شرح المفصل ۱ /۳۸.

<sup>(</sup>٤) الكشف عن مشكلات الكشاف، لعمر بن عبد الرحمن الفارسي القزويني المتوفي سنة ٧٤٥.

<sup>(</sup>٥) لم استطع العثور عليه.

ومدلول سبحانه التنزيه لا اللفظ، فلا يصلح جعل سبحان الذي مدلوله معنى ً على ما مدلوله لفظ (١).

وثانيهطا: أنَّه قد تقرر أنَّ العلم لا تجوز إضافته إلا بعد تنكيره، وطريق تنكير العلم أنَّ يؤوَّل بواحد من الأمَّة المسمَّاة به. وعلم الجنس مسمَّاه شيءٌ واحد لا متعدد، فلا يصلح تنكيره (٢).

وأشار أبو السعود لردِّهم بقوله: "وحيث كان المسمّى معنى لا عينا، وجنسًا لا شخصًا، لم تكن إضافته من قبيل ما في زيد المعارك أو حاتم طيّ. وإنَّما فعل هذا لأنَّ نحو زيد المعارك لا يكون إلا في علم الشخص دون علم الجنس "(٣).

وقال الإسفراييني: "وطريق تنكير العلم أنْ يُتأوَّلَ بواحد من الأمّةِ المسمَّاة به نحو هذا زيدً "و "رأيت زيدًا آخر" أو يكون صاحِبُهُ قد اشتهر بمعنى من المعاني فيجعَلَ بمنزلةِ الجنس الدَّالِ على ذلك المعنى نحو قولهم "لكل فرعون موسَى "(٤).

ويرى البغدادي أنَّ القول بالعلمية مطلقًا أُضيف أولم يُضَفُّ صعب، ولذلك امتدح اختيار الرضي، قال: "ولله در الشارح المحقق، تفصَّى عن الأمور بسلوكه طريقة وسطى لا يَردُ عليها ما ذُكر، وإن كانت مخالفة للجمهور (٥).

<sup>(</sup>۱) خلص البغدادي من كلام صاحب الكشف بهذا الأمر ينظر الخزانة ۲۳۹/۷.

<sup>(</sup>٢) نقل البغدادي هذا الكلام عن البهلوان في حاشية الكشاف يُنظر الخزانة ٢٤٠/٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير أبي السعود سورة الإسراء ٥ /١٥٤.

<sup>(</sup>٤) اللباب في علم الإعراب ٥٢ للإسفراييني حققه د/ شوقي المعري مكتبة لبنان .

<sup>(</sup>٥) الخزانة ٧ /٢٤١.

استدراك البغدادي: قال: بقى بحث في عامل سبحان، هل يجوز أن يقدَّر فعلَ أمر ؟ فيه نزاعٌ:

اظنهب الأول: أن سبحان بتقدير الأمر، أي وسبّحهُ تسبيحًا، وهو مذهب ابن السّيد "في شرح المفتاح " (١).

المذهب الثاني: لم يجعله أمرًا ابتداء، لأن "سبحان الله" على ما بُيِّن في النحو لزم طريقة واحدة، لا ينصبه فعل أمر، للقاضي.

اظذهب الثاظث: جواز الأمرين، ونسبه البغدادي لأبي شامة (٢) قال أبو شامة في:

"﴿سُبْحَنَ ٱلَّذِى ٓ أَسْرَىٰ ﴾ (") إن فعله المحذوف إما فعل أمر أو خبر، أي سبِّحوا أو سُبِّح الذي أسرى بعبده على أن يكون ابتداءً ثناءً من الله على نفسه، كقوله: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ مَتِ ٱلْمَعَلَمِينَ ﴾ (٤) " (٥)

<sup>(</sup>۱) لم أجد في تفسير حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي أن عامل سبحان فعل أمر، قد يكون المراد به كتابًا آخر.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان الإمام ذو الفنون شهاب الدين الدمشقي الشافعي المشهور بأبي شامة ؛ لشامة كبيرة كانت على حاجبه الأيسر، ولد سنة تسع وتسعين وخمسمائة بدمشق، وقرأ القراءات على العالم السخاوي، وأعتنى بالحديث وأتقن الفقه، ودرس وأفتى، وبرع في العربية، صنف: نظم المفصل للزمخشري، ومقدمة في النحو، والبسملة وغير ذلك، توفي سنة خمس وستين وستمائة. يُنظر: بغية الوعاة ٧٧/٢، ٧٨.

<sup>(</sup>٣) الآية الأولى من سورة الإسراء،

<sup>(</sup>٤) الآية الأولى من سورة الفاتحة، وهناك خلاف هل هي أو البسملة ؟

<sup>(</sup>٥) ينظر: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير الأنام للإمام محمد بن يوسف الصَّالحي الشَّامي ٧/٣، تحقيق الشيخ عادل الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الثالثة.

الظاهر: موافقة البغدادي للرضي في أن "سبحان" لا يكون علمًا معرفًا بالعلمية بل تعريفه إما بالإضافة أو باللام، وإن كان رأي الرضي مخالفًا للجمهور.

والظاهر لي صحة ما ذهب إليه الرضي والبغدادي، لأن لفظة "سبحان" من الكلمات الملازمة للإضافة، وورودها غير مضافة قليل، وقد سُمعت لفظة " سبحان غير مضافة مع التنوين والتعريف، فمثاله مع التنوين قوله:

#### سبحانه ثم سبحانًا نعوذ به

ومثاله معرفًا قول الراجز:

#### سبحانك اللهظم ذا السبحان

وهذان البيتان يساعدان على كونه مصدرًا لا علمًا لوروده في البيت الأول منصرفًا وفي البيت الثاني معرفًا بأل.

والراجح في عامل سبحان على رأي البغدادي فعل من معناه تقديره أنـزه الله تنزيهًا، فوقع سبحان الله مكان تنزيهًا، والله أعلم..

#### " أل" الموصطلولة

توصل "أل" الاسمية بصفة صريحة (١)، أي اسم الفاعل نحو: الضارب، واسم المفعول نحو: المضروب، وقيل الصفة المشبهة نحو: الحسن الوجه (٢) وقد جاء وصلها قليلا بصريح الفعل المضارع (٣) وبالظرف وبالجملة الاسمية.

- (۱) فيها أربعة أقوال: الأول: أنها حرف تعريف لا موصولة، وهو مذهب الأخفش، والثاني: أنها حرف موصول لا اسم موصول. وهومذهب المازني. والثالث: أنها اسم موصول. وهو مذهب الجمهور، والرابع: أنها مبقاة من الذي، ولكل قول أدلته. يُنظر: مغني اللبيب ۷۱، وشرح شذور الذهب، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد دار الفكر ١٤٨، وضرائر الشعر، تحقيق السيد إبراهيم محمد الطبعة الثانية ٢٨٨، والمقاصد النحوية، تحقيق محمد باسل عيون السود الطبعة الأولى دار الكتب العلمية ١٧٠/، والدرر اللوامع، تحقيق حمد السيد سيد أحمد علي المكتبة التوفيقية ١٧/١، ومعاني النحو، تأليف د/ فاضل مالح السامرائي الطبعة الثانية دار الفكر ١١٧/١.
- (۲) وفي وصلها بالصفة المشبهة قولان: أحدهما: توصل بها نحو: الحسن الوجه، وبه جرم ابن مالك، والثاني: لا توصل بها. يُنظر: شرح التسهيل تحقيق محمد عبد القادر عطا الطبعة الأولى دار الكتب العلمية ١/٦٩٦، ومغني اللبيب ٧١، وهمع الهوامع ٢٩٣/١، والتصريح بمضمون التوضيح ١٧٠/١، تحقيق محمد باسل عيون السود الطبعة الأولى دار الكتب العلمية.
- (٣) وفي وصلها بالفعل المضارع أقواك: أحدها: توصل به، وعليه الكوفيون، والثاني: لا توصل إلا في ضرورة الشعر، والثالث: الجواز على قلة، وعليه ابن مالك. يُنظر: شرح التسهيل ١٩٧/١، ومغني اللبيب ٧٢، وهمع الهوامع ٢٩٤/١، والتصريح بمضمون التوضيح ١٧٠/١
- (٤) البيت من الطويل، لذي الخرق الطهوي في سر صناعة الإعراب (٢) البيت من الطويل، لذي الخرق الطهوي في سر صناعة الإعراب (٢٠، تحقيق أحمد فريد أحمد المكتبة التوفيقية ويروي إلى ربه، وشرح التسهيل ١٩٧/١، ومغني اللبيب ٧٢، والإنصاف ١٥١/١ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية، وشرح الرضي للكافية ٤٤/١، وخزانة الأدب ٣١/١، والخنا: من قبيح الكلام، يُنظر

#### الشاهد (۱):

# يقلول الخَظى وأبظل فُ العُجلم ناطقًا إلى ربِّظلا صلاوتُ الحطلاار اليُجَلالدَّعُ

أورده الرضي: على أن أل في اليجدع اسم موصول دخل على صريح الفعل لمشابهته لاسم المفعول، وهومع ذلك شاذ قبيح، لا يجئ إلا في الضرورة.

شرح البظدادي: يريد أنها إذا دخلت على مضارع مبني للمفعول إنما تدخل على مضارع مبني للمفعول إنما تدخل عليه للسم المفعول نحو: "اليجدع" و"اليتقصع "وقول الفرزدق (٢):

# طلا أظلتَ بطلالحَكم الْتُرضَطلي حكوَمقُطله ولا الأصطليل ولا ذي المظلرأي والجَطلارُل

وإذا دخلت على مضارع مبني للفاعل إنما تدخل عليه لمشابهته لاسم الفاعل كقوله (٣):

وظيس الْعَلرى للخِللِّ مظل اظلني طلى خلطايلاً وظليس الْعَلال أحظالاً أن يُطالد خلطايلاً وقوله (٤):

مثلاً كلااليروحُ ويظلدو لاهيطاً فِرطلاً مشلامرٌ يطلتديم الطلازم ذو رشكاد ووقط وقوله (٥):

لسان العرب (خ.ن. ۱) ٢٤٢/٣، والجدع: القطع يُنظر اللسـان (ج.د.ع ) ٢٨٦٥، شبه صوته وهويقول الخنا بصوت الحمار إذ تُقَطَّع أذناه.

<sup>(</sup>۲) البيت من البسيط للفرزدق في خزانة الآدب، وليس في ديوانه، وفي شرح التسهيل ١٩٦/١، وشرح ابن عقيل ١٥٧/١ تحقيق محمد محى الحين عبد الحميد، الطبعة الثانية، دار القلم، وشرح الأشموني ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل، بلا نسبة في شرح التسهيل ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط، بـلا نسـبة فـي شـرح التسـهيل ١٩٧/١، ويـروى لاهيا مرحا، وهمع الهوامع ٢٩٤/١، والدرر اللوامع ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٥) البيت من السريع، في ضرائر الشعر ٢٨٨، ويروى من نيرانها فاصطل.

لا تبعستان العسرب إنسي سيك ال يُنسسندر سيسن نيرانهسسا مسساتي و يُنسسندر سيسن نيرانهسسا مسساتي و قوله (۱):

فقاذو اطال يطاؤتي مافقه دون عرضاله فقاذو اطال يطاؤتي مافقه دون عرضاله فقاذو اطال يطاؤتي مافقه دون عرضاله والمستقارق اليتَعمّستالُ وقوله (٢):

أحظين اصطلطباني أن سطاكت وأضلاني لفظاي شطافل عظان دخطاي اليتتبطاع المتدراك البغدادي: قال البغدادي: سكت أبو علي عن دخولها على الظرف و(٣):

أقول: وكذلك الرضي سكت عن دخولها على الظرف والجملة الاسمية والفعل.

مسلن لا يسلزال شساكراً عسلى المسله فهستاو مسلو مسلو بعيث الساعه وقوله (٤):

وغيَّرظي طلا فطال قيمطاً ومالكطاً وعمطاراً وحجساراً بالشطاقَر المطلا وعن دخولها على الجملة الاسمية نحو<sup>(ه)</sup>:

(۱) البيت من الطويل، في ضرائر الشعر ۲۸۸، ويروى اليتعهد.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل، في ضرائر الشعر ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) البيت من الرجز في شرح التسهيل ١/١٩٨، والجنى الداني ٢٠٣، وشرح ابن عقيل ١/١٦، ومغني اللبيب ٧٢، وهمع الهوامع ١/٦٩٢، وشرح الأشموني ١/٦٥/١.

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل، لمتم بن نويرة في ديوانه ١١٤، وشـرح التسـهيل ١٩٨١، ولسـان العرب ١٢٨/٨. ( ل - م - ع ) ويروى: وعمـراً وجونـاً بالمشـقر ألمعا

والمشقر: حصن باليمن، والشطر الأول يروى (سعدًا) مكان (قيسًا).

<sup>(</sup>٥) البيت من الوافر، في الإنصاف ٢٠١/٥، وشرح التسهيل ١٩٨/١، والجنى الداني ٢٠١، ورصف المباني ١٦٢، وشرح ابن عقيل ١٥٨/١، والجنى الالمناني ٢٠١، والهمع ٢٩٤/١، وشرح الأشموني ١٦٥/١، ويروى: من القوم الرسول الله منهم له دانت رقاب بني معدِّ

# بسلال التسلاوم الرسللولُ الله على الفعل والظرف والجملة الاسمطة، ومنطع الاطتلاف مفهوم الضرورة:

فالضرورة عند جمهور النحاة: ما جاء في الشعر، ولم يجيء في الكلام سواء اضطر إليه الشاعر، أم لا.

ومذهب ابن مالك في الضرورة النظعرية: هو ما ليس للشاعر عنه مندوحة، أي ما يضطر إليه الشاعر، ولم يجد عنه مخلصاً لإمكان أن يقول الشعراء في المواضع التي ذكرناها صوت الحمار يجدع وما من يرى للخل، والمتقصع والمرضي، قال ابن ماظك: " وعندي أن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة لتمكن قائل الأول "من البسيط":

#### ما أنت بالحكظم المرضى حكومتظله

ولتمكن قائل الثاني من أن يقول "من الطويل ":

#### إلى ربظنا صطوت الحطنار يُجسننادعُ

ولتمكن الثالث من أن يقول:

#### مظنا سُطن يظروح

ولتمكن الرابع من أن يقول:

#### ومظنا مظن يظرى

فإذا لم يفعلوا ذلك مع استطاعته ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار " (١).

ولم يذكر البغدادي حجة ابن مالك قال ابن مالك: "وأيضًا فمقتضى النظر وصل الألف واللام، إذ هما من الموصولات الاسمية، بما توصل به أخواتها من

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل ۱۹۷/۱.

الجمل الاسمية والفعلية والظرف، فمنعوها ذلك حملاً على المعرفة؛ لأنها مثلها في اللفظ، وجعلوا صلتها ما هو جملة في المعنى ومفرد في اللفظ صالح لدخول المعرفة عليه، وهو اسم الفاعل وشبهه من الصفات. ثم كان في التزام ذلك إيهام أن الألف واللام معرفة لا اسم موصول، فقصدوا التنصيص على مغايرة المعرفة فأدخلوها على الفعل المشابه لاسم الفاعل وهو المضارع، فلما كان حاملهم على ذلك هذا السبب، وفيه إبداء ما يحق إبداؤه، وكشف ما لا يصلح خفاؤه، استحق أن يجعل مما يحكم فيه بالاختيار ولا يخص بالاضطرار، ولذلك لم يقل في أشعارهم، كما قل الوصل بجملة من مبتدأ وخبر "(۱).

#### ورد البغدادي على ابن مالك بعدة حجج: حجج البغدادي:

أطلاها: إجماع النحاة على عدم اعتبار هذا المنزع وعلى إهماله في النظر القياسي جملة. ولو كان معتبرًا لنبهوا عليه.

الظاني: أن الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه لا يمكن في الموضع غير ما ذكر، إذ ما من ضرورة إلا ويمكن أن يعوض من لفظها غيره، ولا ينكر هذا إلا جاحد لضرورة العقل. وإنما معنى الضرورة أن الشاعر قد لا يخطر بباله إلا لفظة ما تضمنته ضرورة النطق به في ذلك الموضع إلى زيادة أو نقص أو غير ذلك، بحيث قد يتنبه غيره إلى أن يحتال في شيء يزيل تلك الضرورة.

الثالث: أنه قد يكون للمعنى عبارتان أو أكثر، واحدة يلزم فيها ضرورة إلا أنها مطابقة لمقتضى الحال، ولا شك أنهم في هذه الحال يرجعون إلى الضرورة، لأن اعتناءهم بالمعاني أشد من اعتنائهم بالألفاظ. وإذا ظهر لنا في موضع أن ما لا ضرورة فيه يصلح هنالك فمن أين يعلم أنه مطابق لمقتضى الحال؟

الراطع: أن العرب قد تأبى الكلام القياسي لعارض زِحاف، فنستطيب المزاحف دون غيره أو بالعكس، فتركب الضرورة لذلك.

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل ۱۹۸/۱.

والنظاهر أن الرضي غفل عن وصل "أل" بالظرف والجملة الاسمية أثناء كلامه، بسبب ذلك استدرك البغدادي عليه الشواهد الشعرية التي تثبت أن النحاة تكلموا عن وصل "أل "أيضًا بالظرف والجملة الاسمية، وذهبوا في حكم وصلها بـ "أل مذهبين:

الأول: مذهب الجمهور والبغدادي: وهو أن "أل "اسم موصول توصل بالصفة الصريحة، ولا توصل بالفعل والجملة الاسمية والظرف إلا في ضرورة شعرية.

والثاني: مذهب الكوفيين واختاره ابن مالك: وهو جوازه في اختيار (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر الإنصاف ٥٢١/٢، والجنى الداني، تحقيق د/ فخر الدين قباوه، الطبعة الثانية، دار الأفاق الجديدة ٢٠٢.

#### وجظه زيادة كظان

#### تأتى كان على خمسة أوجه (١):

الوجله الأول: أنها تكون ناقصة فتدل على الزمان الجرد عن الحدث، نحو "كان زيد قائمًا" ويلزمها الخبر.

الوجه الثاني: أنها تكون تامة، فتدل على الزمن والحدث كغيرها من الوجه الثاني: أنها تكون تامة، فتدل على الزمن والحدث كغيرها من الأفعال الحقيقية، قال الله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً ﴾ (٢) أي حدث ووقع.

الوجه الثالث: أن يجعل فيها ضمير الشأن، فتكون الجملة خبرها، نحو: "كان زيد قائم "").

(۱) يُنظر المفصل في علم العربية ٢٦٤ للزمخشري وبذيله كتاب المفضل في شرح أبيات المفصل للحلبي، دار الجيل بيروت لبنان، وأسرار العربية ١٣٣ تحقيق محمد بهجت البيطار مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، والإيضاح في شرح المفصل٧٨/٢ تحقيق: د/ موسى بناي العليلي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية جمهورية العراق.

(٢) سورة البقرة من الآية: ٢٨٠.

(٣) (كان) التي فيها ضمير الشأن فهي وإن جُعلت ناقصة؛ لأنّها لتقرير الشيء على صفة ولا بدّ لها من اسم وخبر إلا أنها لمّا كانت تختص بأحكام لا يشاركها فيه بقية أقسام الناقصة، جُعلت قسمًا براسه تنبيهًا على تلك الأحكام، منها: أن اسمها لا يكون إلا ضميرًا، ومنها أنها لا تكون إلا للحديث، ومنها أنه لا يكون إلا مبهمًا، ومنها أنّه لا يكون خبرها إلا جملة، ومنها أنّه لا يكون فيه ضمير يعود على اسمها. ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ٢/١٧. وقال أبو حيان: "كان إذا أضمر فيها ضمير الشأن فهي ناقصة والجملة الواقعة بعدها في موضع خبرها، وليست غير الناقصة فتكون قسمًا برأسها هذا مذهب الجمهور " ٢٥١/٤.

الوجه الرابع: أن تكون زائدة "غير عاملة "، نحو: "زيد كان قائم " أي زيد قائم.

الوجه الخامس: أن تكون بمعنى صار، قال تعالى: ﴿ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ (١).

الشاهد (٢):

# مَسَلَارَاةُ بِسَلَانِي أَبِسُلِي بِكَسُلَارِ تَمَسُلَامَى عَلَّسُلَانَ الْمَسَلِّلُوَّمَةِ الْمِسْلِلُوابِ

أورده الرضي: على أن "كان " تزاد غير مفيدة لشيء، إلا محض التأكيد وهذا معنى زيادة الكلمة في كلام العرب، وكذا قيل في قول تعالى: ﴿مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيّاً ﴾ أنها زائدة، غير مفيدة للماضي، وإلا، فأين المعجزة، وصبيًا على هذا حال، وكذا قولهم: "ولدت فاطمة بنت الخُرشُب الكملة من عبس، لم يوجد كان مثلهم " (٤).

<sup>(</sup>١) سورة هود من الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>۲) البیت من الوافر، قائله مجهول، والروایة فی سر صناعة الإعراب ۲۱٪ (جیاد بنی أبی ۲۲٪، والمفصل ۳۲۵، والمقاصد النحویة ۲۱٪۱٪ (جیاد بنی أبی بکر تسامی)

ويـروى (المطهمـة الصِّـلاب) بـدل (المسـوَّمة العـراب) فـي شـرح التسـهيل لابـن مالـك ٢٠٢١، وموضع الشـاهد فـي شـرح الرضـي للكافية ١٩٠٤، وخزانة الأدب ٩ /٢٠٧، ومعنى (سراة): الشريف وهـو جمع سريّ على غير قياس، وقيـل اسـم جمـع لـه. وقيـل يحتمـل أن يكون بالضم، جمع سـار، كقضاة جمع قاض، ينظر لسـان العرب (س. ر. الكون بالضم، وتتسـامى: تعلـو، و(المسـومة ): المعلمـة ينظـر اللسـان (ع. ر. ب) ١٥٢٥، و(العراب) الخيل العربيـة ينظـر اللسـان (ع. ر. ب) ٢/١٥١ والمعنى: جياد هؤلاء القوم تفوق وتفضـل الخيـل المسـومة أو المطـهمة العربية.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم من الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال للميداني ٢٠٥/٢، والمفصل في علم العربية ٢٦٥، وفاطمة: هي بنت الخرشب الأنمارية ولدت لزياد العبسي ربيعًا الكامل، وقيسًا الحافظ، وعمارة الوهاب، وأنس الفوارس، فقيل لها:

# في لجنالة غُمُ الله أبنالاك بُحوره الله في الجاهلي الله كالسالة والإستالالم

أمًّا إذا دلَّت "كان "على الزمن الماضي لم تعمل، نحو: ما كان أحسن زيدًا، وكذا قولهم: إن من أفضلهم كان زيدًا فهي زائدة عند سيبويه (٢)، وقال المبرد: إن "زيدًا" اسم إن، وكان خبرها، ومن أفضلهم خبر كان (٣)، وردَّ بأن خبر "إنَّ "لا يتقدم على اسمها، إلا إذا كان ظرفًا؛ ففي تسميتها زائدة، نظر، لِما ذكرنا: أن الزائد من الكلم عندهم، لا يفيد إلا محض التأكيد، فالأولى أن يقال: سميت زائدة مجازًا، لعدم عملها، وإنما جاز ألا تُعمِلها مع أنها غير زائدة، لأنها كانت تعمل، لدلالتها على الحدث المطلق الذي كان الحدث المقيد في الخبر يُغني عنه، لا لدلالتها على زمن ماض، لأن الفعل إنما يطلب الفاعل والمفعول لما يدل عليه من المحلث، لا للزمان، فجاز لك أن تجرَّدها في بعض المواضع عن ذلك الحدث المطلق، لإغناء الخبر عنه فإذا جرَّدتها لم يبق إلاَّ الزمان، وهو لا يطلب مرفوعًا و لا منصوبًا، فبقي كالظرف دالاً على الزمان فقط، فلذا جاز وقوعه موقعًا، لا يقع في غيره، حتى الظرف، تبيينًا لإلحاقه بالظروف التي يُتَسَعُ فيها، فيقع بين "ما" التعجب غيره، حتى الظرف، تبيينًا لإلحاقه بالظروف التي يُتَسَعُ فيها، فيقع بين "ما" التعجب في الغره، وبين الجار المجرور نحو: على كان المسوَّمة؛ فثبت أن "كان" المفيدة للماضي،

أي بنيك أفضل، فقالت: ربيع بل عمارة بل قيس بل أنس ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل، والشاهد فيه زيادة كان بين المسند والمسند البه.

<sup>(</sup>۱) البيت من الكامل، في ديوانه ٣٠٥/٢، والشطر الأول في الديوان (حومة) بدل (لجة) والبيت من قصيدة يهجو فيها جرير، وضرائر الشعر٧٧، وبلا نسبة في الأشموني ٢٤٠/١،

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢/١٥٥.

<sup>(</sup>٣) تكلم المبرد عن كان الزائدة في باب "من مسائل باب "كان" وباب "إنَّ " في الجمع والتفرقة" ولم أعثر على أسلوب "إنَّ من أفضلهم كان زيدًا". ينظر: المقتضب تحيق حسن حمد الطبعة الأولى ٤ /٣٩٨.

التي لا تعمل، مجردة عن الحدث المطلق(١).

خلص البغدادي من كلام الرضي إلى أن البيت متردد بين كان الزائدة التي لا تفيد شيئًا وبين كان الزائدة زيادة مجازية، قال البغدادي: أطدهما: زطادة حقيقطة، تزاد غير مفيدة لشيء إلا محض التوكيد، يكون وجودُها في الكلام وعدمُها سواءً، لا تعمل ولا تدل على معنى.

ثانيهما: زيادة مجازيّة، تدلُّ على معنى ولا تعمل.

ومثل للأوَّل بهذا البيت وبالآية الشريفة، وبقولهم: لم يوجد كان مثلُهُم. ومثل للثاني بـ: ما كان أحسن زيدًا وبقولهم: إنَّ من أفضلهم كان زيدًا، وبالبيت أيضًا، فجعله مترددًا بينهما (٢).

#### نسب البغدادي المذاهب التي ذكرها الرضي إلى أصحابها:

قال: وما ذكره أحدُ مذاهب ثلاثة:

الأول: مذهب ابن السَّرَّاج، واختاره ابن يعيش، قال: "أن تكون زائدة، دخولها كخروجها لا عمل لها في اسم ولا خبر، وإليه كان يذهب ابن السراج، قال في أصوله (٣): وحق الزائد ألاَّ يكون عاملاً ولا معمولاً ولا يحدث معنى سوى التأكيد ويؤيد ذلك قول الأئمة في قول ه سبحانه وتعالى: ﴿ كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِ

<sup>(</sup>۱) شرح الرضي على الكافية ١٩١/٤.

<sup>(</sup>۲) خزانة الأدب ۲۰۷/۹.

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذا الكلام لابن السراج في أصوله ٢٥٨/٢ تحقيق د / عبد الحسين الفتلي مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة، ولكن وجدت في باب الزيادة والإلغاء: الثاني: الفعل ولا يجوز عندنا أن يُلغى فعلٌ ينفذ منك إلى غيرك ولكن الملغي نحو (كان) في قولك: (ما كان أحسن ريدًا) الكلامُ ما أحسن زيدًا، و(كان) إنما جِيءَ بها لتبيّن أنَّ ذلك (كان) فيما مضى.

المُهْدِصَبِيّاً ﴾ (١) إنَّ كان في الآية زائدة وليست الناقصة، إذ لو كانت الناقصة لأفادت الزمان، ولو أفادت الزمان لم يكن لعيسى عليه السلام في ذلك معجزة لأن الناس كلهم في ذلك سواء، فلو كانت الزائدة تفيد معنى الزمان لكانت كالناقصة (٢)، فلم يكن للعدول إلى جعلها زائدة فائدة. ومن مواضع زيادتها قولهم: "إن من أفضلهم كان زيدًا "والمراد إن من أفضلهم وليس المراد أنه كان فيما لضرب من التأكيد، إذ المعنى أنه في الحال أفضلهم، وليس المراد أنه كان فيما مضى، إذ لا مدح في ذلك. ولأنك لو جعلت لها اسمًا وخبرًا لكان التقدير: إن زيدًا كان من أفضلهم، وكنت قد قدمت الخبر على الاسم وليس بظرف، وذلك لا يجوز؛ لأن زيدًا يكون اسم إن وكان وما تعلق بها الخبر فلذلك قيل إن كان هنا زائدة فأما قول الشاعر:

#### \* سراة بني أبي بكر تسامى.... الخ \*

فالشاهد فيه زيادة كان " <sup>(٣)</sup>.

الثاني: مذهب السيرافي، قال: لسنا نعني أن دخولها كخروجها في كل معنى، وإنما نعني بذلك أنها ليس لها عمل، ولا هي لوقوع شيءٍ مذكور، ولكنها

<sup>(</sup>١) سورة مريم من الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>۲) قال ابن الأنباري في أسرار العربية رأيًا في قوله تعالى: ﴿كَيْفُنُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي الآية تامة أي: وجد كَانَ فِي الآية تامة أي: وجد وحدث، وصبيًا: منصوب على الحال، ولا يجوز أن تكون هنا الناقصة ؛ لأنها لا اختصاص لعيسى في ذلك، لأن كلاً قد كان في المهد صبيًا، ولا عجب في تكليم من كان فيما مضى في حال الصبى، وإنما العجب في تكليم من هوفي المهد في حال الصبى، فدل على أنها ههنا بمعنى: وجد وحدث. ينظر: أسرار العربية ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل ٩٩/٧.

دالَّة على الزمن الماضي وفاعلها مصدرها (١)، وذلك كقولك: زيد كان قائم، تريد كان ذلك الكون، وقد دلَّت على الزمن الماضي، ولو خلا منها الكلام لوجب أن يكون ذلك في الحال، وقول الشاعر:

#### \* على كالنان السوَّطالة الطلراب

كان ذلك الكونُ. وإذا قدِّر هذا التقدير كانت "كان" واقعة لوقوع شيء مذكور، وهو ذلك الكون. ونقل الرخلي رأي المطيرافي في نظرح الكافيطة ونقلاه نقلاً لاذعًا(٢)، قال الرضي: "وقد ذكر السيرافي: أن فاعلها: مصدرها، أي: كان الكون، وهو هَوَس، إذ لا معنى لقولك: ثبت الثبوت(٣).

#### المذهب الثالث لابن يعيش:

قال: وقال قوم: إن كان إذا زيدت كانت على وجهين:

أحدهما: أن تلغى عن العمل مع بقاء معناها.

والآخلر: أن تلغى عن العمل والمعنى معًا. وإنما تدخل لضرب من التأكيد. فالأول نحو قولهم: ما كان أحسن زيدًا، المراد إن ذلك كان فيما مضى، مع الغائها عن العمل، والمعنى: ما أحسن زيدًا أمس وهي في ذلك بمنزلة ظننت، إذا ألغيت بطل عملها لا غير، نحو قولك: زيد ظننت منطلق ألا ترى أن المراد: في ظني، وأما الثاني فنحو قوله: \* على كان المسومة العِراب \* ومنه قوله تعالى: ﴿كَيْفَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: شرح المفصل ۷ /۹۹ ، وزاد ابن يعيش للسيرافي قوله: " وشبهها بظننت إذا ألغيت نحو قولك زيد ظننت منطلق فالظن ملغى هنا لم تعملها ومع ذلك فقد أخرجت الكلام من اليقين إلى الشك كأنك قلت زيد منطلق في ظني".

<sup>(</sup>٢) لـم يشـر البغـدادي فـي الخزانـة إلـى رأي الرضـي فيمـا ذهـب إليـه السـيرافي.

<sup>(</sup>۳) شرح الرضي على الكافية ١٩٢/٤.

نُكِلِّمُ مَن كَاكَ فِٱلْمَهْدِ صَبِيًا ﴾ (١) والمراد كيف نكلم من في المهد صبيًا، ولو أريد فيها معنى المضي لم يكن لعيسى عليه السلام في ذلك معجزة الأنه لا اختصاص له بهذا الحكم دون سائر الناس " (٢).

الطتدراك البظدادي عظى الرضي: استدرك البغدادي على الرضي تحت عنوان تتمة نقلاً عن ابن عصفور عن فصل الزيادة في الشعر، عن زيادة كان، قال ابن عصفور: "ومنها زيادة كان للدلالة على الزمن الماضي، نحو قول الفرزدق(٣):

في لجسلة غَمَسلارت أبسلاك بُحُور هسلا في الجاهليسلة - كسلان - والإسسلام وقول الآخر، أنشد الفارسي (٤):

في غظرف الجظلة العليظا اظلتي وجبطت لهظم هظاك بعظمي - كلان - مثطلكور يريد: بسعي مشكور، وقول الآخر، أنشده الفراء (٥):

<sup>(</sup>١) سبق تخريج البيت والآية ٣٥.

<sup>(</sup>۲) شرح المفصل ۷ /۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) البيت سبق تخريجه ٣٥، والشاهد زيادة كان بين المعطوف عليه والمعطوف.

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط، للفرزدق في ديوانه ٢١٤/١، والشطر الأول في الديوان (جعلت) بدل (وجبت)، وبلا نسبة في ارتشاف الضرب ٢٤٠١/٥ و الأشموني ٢٤٠/١، والشاهد فيه زيادة كان بين الصفة والموصوف.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على البيت في معاني القرآن للفراء عالم الكتب الطبعة الثالثة عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَا اَن ذُو عُسُرَةٍ ﴾ وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَا اَن ذُو عُسُرَةٍ ﴾ وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَكَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# مطاراة بطاني أبطاي بكسار تعطاموا عطان - المطاومة الطاراب وقول غيلان بن حُريث (١):

## \* إلى كنظاس - كان - مُستعطلادِه \*

يريد: إلى كناس مستعيده، وقول امرىء القيس، في الصحيح من القولين (٢):

#### أرى أم عمظلاو دمعهظلا قظلد تحظلدرا بكظاء عظلى عمظرو وطا كظان أصظابرا

يريد: وما أصبر، أي وما أصبرها.

وقد تزاد في سعة الكلام، ومنه قول قيس بن غالب البدري: "ولدت فاطمة بنت الخُرْشُب الكملة من عَبْس، لم يوجد - كان - مثلهم "(٣) يريد: لم يوجد مثلهم، إلا أن ذلك لا يحسن في الشعر.

وإنما أوردتُ زيادتها في فعل (٤) دون زيادة الجملة، لأنها حال زيادتها غير مسندة إلى شيء. وسبب ذلك أنها لما زيدت للدلالة على الزمان الماضي، فقيل – كان – قائم، اشبهت "أمس "من قولك: زيد – أمس – قائم، فحكم لها بحكم "أمس "، فلم تسند إلى شيء، كما أن أمس كذلك "(٥).

أقول: شبه ابن عصفور زيادة كان للدلالة على الزمن الماضى بـ "أمس "،

<sup>(</sup>۱) البيت من الرجز، في مجاز القرآن ۲ /۷، ۱٤٠ ونسبه في الموضع الأول إلى غيلان وفي الموضع الثاني إلى العجاج، وضرائر الشعر ۷۸، وخزانة الأدب ۲۱۱/۹، ومعنى كناس: مولج الوحش من الظباء والبقر تَسْتَكِنُّ فيه من الحر، ينظر اللسان (ك. ن. س).

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل، في ديوانه ۱۰۸، وارتشاف الضَرب ۲٤٠٢/٥، وشـرح ابن عقيل ۱۵۱/۲، والمقاصد النحوية ۷۷/۳،والشاهد فيه زيـادة (كـان) بين (ما) و(أفعل) في التعجب.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج المثل، ص٣٥ .

<sup>(</sup>٤) يعني الفصل بكلمة واحدة، أي كان (فعل) غير مسند.

<sup>(</sup>٥) ضرائر الشعر ٧٧.

وأمس: من ظروف الزمان (١).

وما ذهب إليه ابن عصفور من أن كان الزائدة أشبهت "أمس"، فحكم لما بحكم "أمس"، فلم تسند إلى شيء، كما أن أمس كذلك.ذهب إليه ابن يعيش كما قال في المذهب الثالث: "إن كان إذا زيدت كانت على وجهين، أحدهما: أن تلغى عن العمل مع بقاء معناها، ومثل لها بقولهم: "ما كان أحسن زيدًا "المراد أن ذلك كان فيما مضى مع إلغائها عن العمل، والمعنى: "ما أحسن زيدًا أمس".

وكذلك ذهب الرضي إلى أن كان الزائدة إذا جردتها لم يبق إلا الزمان وهولا يطلب مرفوعًا ولا منصوبًا، فبقي كالظرف دالاً على الزمان فقط.

أفهم من ذلك أن البغدادي لم يأت بالتتمة ليبين دلالة كان الزائدة عند ابن عصفور عصفور؛ ذلك أن دلالة كان الزائدة زيادة مجازية عند الرضي وابن عصفور واحدة.

إلا أن الرضي لم يذكر أن زيادتها ضرورة شعرية، والبغدادي نقل عن ابن عصفور عن فصل الزيادة في الشعر من كتاب "الضرائر" ومما قاله ابن عصفور في هذا:

" وقد تزاد في سعة الكلام ؛ إلا أن ذلك لا يحسن إلا في الشعر "

أقول: وقال ابن مالك عن زيادة كان: "ولأن الزيادة على خلاف الأصل، فلا تستباح في غير مواضعها المعتادة "(٢) لذلك عدَّ ابن مالك زيادتها شاذة في قول الشاعر(٣):

#### على كالان المطهَّم الله المِّلالاب

<sup>(</sup>۱) ينظر: لسان العرب (أ.م. س) ۲۱۸/۱.

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل ۲/٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) رواية ابن مالك ( المطهمة الصلاب ) بدل ( المسومة العراب)

قال: "وشذت زيادتها بين على ومجرورها "(١).

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل ۲/۲۵۳.

#### تقديم خبر "ما الحجظازية " على اسمها

"ما "النافية في لغة أهل الحجاز تعمل عمل ليس؛ لأنها في معناها تنفي ما يكون في الحال، وتدخل على المبتدأ والخبر.

وعلى لغة بني تميم لا تعمل؛ لأنها غير مختصة فلا تستحق عملاً (۱). ولعملها عند أهل الحجاز شروط (۲):

الأول: تأخر الخبر. فإن تقدم بطل عملها.

الثاني بقاء النفي. فإن انتقض النفي ب" ألا " بطل العمل.

الثالث: فقد "إنْ "فإن زيدت بعد "ما "بطل العمل.

الرابع: ألا تؤكد ب "ما "فإن أُكدت بها بطل العمل.

الشاهد (۳):

# فَأَصْطُلْبَحُوا قَطْلَا أَعَظَادَ اللهُ دُوطِظَاتَهُمْ إِذْ هُظَمْ قُطْرِيشٌ وإذْ طِلَّا طِلْتُلَهُمْ بَشَطْرُ

أورده الرضطي: على أن سيبويه: حكى أن بعض الناس ينصبون "مثلهم" وقال: هذا لا يكاد يعرف وقيل إن خبر "ما "محذوف أي:

<sup>(</sup>۱) يُنظــر: المقتضــب ٤٥٠/٤ ،وأســرار العربيــة ١٤٣، وشــرح التســهيل ٣٢٨، وهمع الهوامع ١١٠/١، والجنى الداني ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: الجنى الداني ٣٢٣، وهمع الهوامع ١١٠/٢.

<sup>(</sup>۳) البيت من البسيط، للفرزدق في ديوانه ١/٥٥/١، والكتاب ١٠٣/١، والمقتضب ٤٥٢/٤، وشرح التسهيل لابن مالك ٢٥٥/١، وشرح الرضي على الكافية ٢٨٨/١، والجنى البداني ١٨٩، ٣٢٤، ٤٤٦، ومغني اللبيب ١١٤، ورصيف المباني ٣٧٩، وهميع الهواميع ١١٣/١، والأشموني ١١٣/١، وخزانة الأدب ١٣٣٤، ويروى أعاد الله نعمتهم، والمعنى: إنهم قد أعيدوا إلى كرمهم المعهود، وهم من قريش أشرف بنى البشر.

إذ ما في الدنيا بشر، ومثلهم حال من بشر، مقدم عليه ؛ وجوز الكوفيون انتصابه على الظرف أي في مثل حالهم وفي مثل مكانهم من الرفعة؛ ويروى: "ما مسيئًا من أعتب "(١).

#### نقل البغدادي اختلاف النحاة في توجيه كلام سيبويه:

قال سيبويه: "لم تقو" ما "في باب قلب المعنى كما لم تَقُوفي تقديم الخبر.

وزعموا أنّ بعضهم قال، وهو الفرزدق:

فَأَصْبِكُ اللهِ قَدْ أَعَظَادَ اللهُ ..... البيت

وهذا لا يكاد يُعرف، كما أنّ "لاتَ حينُ مناص "كذلك، و"رُبَّ شيءٍ هكذا "وهو كقول بعضهم: "هذه مِلْحَفَةٌ جديدةٌ "في القِلّةِ "(٢).

قال السيرافي: "يعني أنَّ نصب مثلَهم بشر على تقديم الخبر قليل، كما أنّ الات حينُ مَناص " بالرفع قليل لا يكاد يعرف "

وقال أبوجعفر النطاس: "يذهب سيبويه إلى أنه نصب مثلهم على أنه خبر وإنْ كان مقدمًا، فكأنه يجيز ما قائمًا زيد، وقال النحاس: سألت أبا إسحاق عما قاله المبرد فقال: إنَّه لعمري من بني تميم. ولكنه مسلم قد قرأ القرآن وقرأ فيه:

﴿ مَا هَلْذَا بَشَرًا ﴾ (٣) وقرأ ﴿ مَّا هُرَ أُمَّهَا يُومِ ﴾ (١) فرجع إلى لغة من ينصب، فلا

<sup>(</sup>۱) هـذا القـول مـن أمثـال العـرب يُنظـر الكتـاب ۱۰۳/۱، ولسـان العـرب ٦٨/٦ (عتب) أي الرجوع عن الذنب والإساءة، ومسيئًا: خبـر مـا مقـدم واسـمها (مـن) ويكـون علـى هـذه الروايـة قـد أعمـل (مـا) مـع تقـدم خبرها.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۱۰۳/۱.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف من الآية ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة من الآية ٢.

معنى للتشنيع بأنه من بني تميم "(١).

وبسط البغدادي قول الأعلم، قال الأعلم: "والذي حَمَلَهُ عليه سيبويه أَصَحُ عندي وإنْ كانْ الفرزدقُ تميميًا، لأنّه أرادَ أنْ يُخلِّصَ المعنى من الاشتراكِ، فلم يبال إفسادَ اللفظِ مع إصلاح المعنى، وتَحْصينه وذلك أنّه قال: "وإذْ ما مِثْلُهُم بَشَرُ" بالرفع لجازَ أنْ يُتَوَهَّمَ "أنّه "من باب ما مِثْلُكُ أَحَدٌ إذا نَفَيْتَ عنه الإنسانية والمُروءَة، فإذا قال: "ما مِثْلَهُم بَشَرٌ " بالنصب لم يُتَوَهم ذلك، وخلص المعنى للمدح دون توهم الذمّ فَتأمَّلُهُ تَجِدْه صحيحًا "(٢).

ورد ابن هشام على هذا التوجيه: بأن السياق يعيِّن الكلام للمدح.

والظاهر: أنَّ البغدادي اختار التوجيهات التي تؤيد الرأي القائل بجواز تقديم خبر ما النافية على اسمها،

واعترض أبو حيان على من نسب هذا الكلام لسيبويه قال بعد أن بيّنً اختلاف العلماء في جواز نصب خبر ما إذا تقدم على اسمها: "ونسبة جواز ذلك إلى سيبويه باطل "(٣).

أقول: والدليل على ذلك كلام سيبويه، قال: "وزعموا أنَّ بعضهم قال، وهو الفرزدق:

## فَأَصْبَحُظُوا قَدْ أَعَظَادَ اللهُ ..... البيت

ثم قال بعد ذلك: "وهذا لا يكاد يعرف "فكلمة "زعموا "، و"هذا لا يكاد يعرف " يدل على أنه لا يجوز عند سيبويه.

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح أبيات سيبويه للنحاس ٦٧تحقيق د - زهير غازي زاهد دار عالم الكتب، على أنَّ خبر (ما) مقدم منصوب كما يكون في باب ليس، ولم أجد في كتاب النحاس سؤاله لأبي إسحاق، قد يكون في مؤلف آخر.

<sup>(</sup>٢) شرح أبيات سيبويه ٨٥ للشنتمري.

<sup>(</sup>۳) ينظر: ارتشاف الضرب ۱۱۹۸/۳.

واعترض البظدادي على من قال: إنَّ الفرزدق تميمي، وأراد أن يتكلم بلغة أهل الحجاز، فلم يعرف أنهم لا يعملون "ما "إذا تقدم الخبر (١)، بأنَّ هذا باطل؛ فإنَّ العربيَّ لا يمكن أن يغلط لسانه، وإنما الجائز غلطه في المعنى، كما اعترض على من قال إن الرواة عن الفرزدق وغيره من الشعراء، قد تُغَيِّر البيت على لغتها، وترويه على مذاهبها، مما يوافق لغة الشاعر، ويخالفها.

وفيه أن بيت الفرزدق ليس على لغة الحجاز، ولا على لغة تميم وغيرها، فكيف يكون من قبيل لغة الراوي! فتأمل.

ثم انتقل البغدادي إلى الكلام على القول الثاني للرضي، ونسب القول للمازني وتبعه المبرد، قال البرد: "وقد نصبه بعض النحويين، وذهب إلى أنّه خبر مقدم، وهذا خطأ فاحش، وغلَطٌ بيّن. ولكن نصبه يجوز على أن تجعله نعتًا مقدّمًا، وتضمر الخبر. فتنصبه على الحال. مثل قولك: "فيها قائمًا رجل "، وذلك أنّ النعت لا يكون قبل المنعوت، والحال مفعول فيها، والمفعول يكون مقدّمًا ومؤخرًا، وقد فسرنا الحال بالعامل إذا كان فعلاً، وإذا كان على معنى الفعل بما يستغني عن إعادة القول فيه " (٢).

ورد البغدادي هذا القول: بأنَّ ابن السيد قال: وفيه نظر لأنَّ الحال فضلة، يتم الكلام بدونها، وهاهنا لا يتم الكلام بدون مثلهم، فلا يكون حالاً.وقال ابن مالك: "وإذا انتفت الحالية تعينت الخبرية "(") قال البغدادي ورده ابن هشام

<sup>(</sup>۱) قال ابن مالك في شرح التسهيل ۱/٣٥٦: إنَّ الفرزدق كان له أضدادٌ من الحجازيين والتميميين، ومن مُناهم أن يظفروا له بزلةً، يُشَـنُعونَ بها عليه مبادرين لتخطئته، ولو جـرى شـيء مـن ذلك لَنقِـل لتـوفر الدواعي على التحدث بمثل ذلك إذا اتفق، ففي عدم نقل ذلك دليـل على إجماع أضداده الحجازيين والتميميين على تصويب قوله .

<sup>(</sup>٢) المقتضب ٤/٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) يَنظر: شرح التسهيل ١/٣٥٦.

قال: "بأن معانى الأفعال، لا تعمل مضمرة "(١).

ثم انتقل إلى القول الثالث للرضي، وهو للكوفيين (٢): القائلين بنصب مثل على إضمار الظرف، أصله إذ ما مكانا مثل مكانهم، أي مثل صفة لظرف، وحذف المضاف، وأقيمت الصفة والمضاف إليه مقامهما.

أقول: لكثرة التوسع في الظرف، فلا يبطل العمل.

ورُدّ بأنَّ الصفة إنما تخلف الموصوف إذا اختصت بجنسه، قال ابن هشام: "بأنَّ مثلاً لا يختص بالمكان، فلا دليل حينئذ " (٣) ولا تقدم ما يدل عليه.

#### استدراك البغدادي:

قال البظدادي: وبقي تخريج آخر، لم يذكره الشارح المحقق، وهوان مثلهم خبر ما التميمية؛ لكن بني "مثل" على الفتح لإضافته إلى مبني "، فإن المضاف إذا كان مبهمًا كغير ومثل ودون، وأضيف إلى مبني بُني (٤). ونظيره في البناء على الفتح، قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلُ مَا أَنَّكُمْ مَنطِقُونَ ﴾ (٥)، وهذا القول عند البغدادي أقرب الأقوال.

أقول: لم ينسب البغدادي هذا القول لأحد (٦)، كما أنه لم ينقل اعتراض ابن ابن مالك عليه قال ابن هشام نقلاً عن ابن مالك: "وزعم ابن مالك أنَّ ذلك لا

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب باب " ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إضهاره في في غير الأمر والنهي " ٣٤٩/١، وشرح التسهيل ٢ /١٣٧.

<sup>(</sup>۲) يُنظر: التذييل والتكميل ٤ /٢٦٨تحقيق حسن هنداوي الطبعة الأولى الأولى دار القلم.

<sup>(</sup>٣) مغني اللبيب ٧٨٣.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: رصف المباني ٣٧٩ تحقيق أد/ أحمد محمد الخرَّاط الطبعة الثالثة دار القلم، والتصريح بمضمون التوضيح ٢٦٥/١.

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات من الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن هشام من الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة، البناء إن كان المضاف مبهمًا كغير ومثل ودون.

يكون في "مثل " لمخالفتها للمبهمات فإنها تثنى وتجمع، كقول ه تعالى: ﴿ إِلَّا أَمُمُ اللَّمُ اللَّهُ أَمُمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّا اللّه

وكقول الشاعر<sup>(۲)</sup>:

والثَّظارُّ بالثظارِّ عظلادَ اللهِ طِلاثلان(٣)

مطن يفطلل الحسطانات الله يشطكرها

فالبغدادي مسبوق في هذا التخريج.

(١) سورة الأنعام من الآبة: ٣٨.

<sup>(</sup>۲) البيت من البسيط، لحسان بن ثابت في الكتاب ۷۳/۳ وليس في ديوانه، والبيت في الأمالي النحوية ١٣٧/٤ وشـرح المفصل لابن يعيش ٢،٣/٩، ولعبد الرحمن بن حسان بن ثابت في مغني اللبيب ١٧١ والبيت في ديوان كعب بن مالك ٢٢٠ برواية:

والشر بالشر عند الله سيان

<sup>(</sup>۳) مغني اللبيب ۲۷۱.

# مجيء خبركاد اسمًا

أفعال المقاربة (١) من الأفعال الناسخة، تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ اسمًا لها، ويكون خبره خبرًا لها في موضع نصب، ولكن الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارعًا، وندر مجيئه اسمًا.

#### الشاهد (۲):

# فأُبِطِلاتُ إلى فَهْطلم وطلا كللادتُ آئبُطا الله وكلام مثْلُهَظا فارقتُهظا وهظي تَصْطفرُ

أورده الرضي: على أنَّ أصل خبر كاد الاسم المفرد كما في البيت (٣).

والرضي يعني الرجوع إلى الأصل المرفوض الاستعمال ؛ للتنبيه على ذلك الأصل، ونقل البغدادي النصوص النحوية التي تبين مفهوم الأصل، نقل عن ابن جني، قوله: "وإنما يقع ذلك في كلامهم إذا استغنت بلفظ عن لفظ ؛ كاستغنائهم بقولهم: ما أجود جوابه، عن قولهم: ما أجوبه، أو لأن قياسًا آخر عارضه فعاق عن استعمالهم إيّاه ؛ وكاستغنائهم ب" كاد زيد يقوم "عن قولهم: كاد زيد قائمًا أو قيامًا. وربما خرج ذلك في كلامهم؛ وأنشد البيت.

<sup>(</sup>۱) تسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض. يُنظر شرح التسهيل ۱/۵، وأوضح المسالك ۲۰۱۱، وشرح ابن عقيل ۳۲۲/۱.

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل لتأبط شرًا في ديوانه ٩١، وفي الخصائص ٣٨٦/١، وفي الإنصاف ١٣/٤، وشرح المفصل لابن يعيش ١٣/٧، والإيضاح في شرح المفصل ١٣/٢، وضرائر الشعر ٢٦٥، وشرح الرضي على الكافية ٤/٧٢، ٢١٠ وخزانة الأدب ٣٧٤/٨، ومعنى أبْت: رجعت. وفهم: اسمُ قبيلة، وتصفر: من صفير الطائر، وهوصوته، والمعنى: رجعت إلى هذه القبيلة بعدما كدت ألاً أرجع إليها، وكم مثلها من القبائل فارقتها، وهي مقفرةً من أهلها لإبادتي إياهم بالقتل.

<sup>(</sup>٣) وقال الرضي في موضع آخر من شرح الكافية: " واستعمال كاد مثل كان، جاء في الضرورة ، وأنشد البيت. ثم قال: ولهذا أضمر ضمير الشأن فيه" ٢٢١/٤.

هكذا صحة رواية هذا البيت، وكذلك هو في شعره. فأمَّا رواية من لا يضبطه:

"وما كنت آئبًا"، "ولم أك آئبًا" فلبعده عن ضبطه. ويؤكد ما رويناه نحن مع وجوده في الديوان أن المعنى عليه؛ ألا ترى أن معناه: فأبت وما كدت أءوب؛ فأمّاً "كنت " فلا وجه لها في هذا الموضع " (١).

وذكر التبريزي روايات أخرى للبيت، قال: "فهم "قبيلته يقول رجعت إلى قبيلتي وكدت لا أؤب لمشارفتي التلف، ويجوز أن يريد، ولم أك آيبًا في تقديرهم ويروى: ولم آل آيبًا، أي: لم أدع جهدى في الإياب، والأول أحسن، وأختار أبو الفتح "وما كدت آيبًا" أي: وما كدت أؤب، فاستعمل الاسم الذي هو الأصل المرفوض الاستعمال موضع الفعل الذي هو فرع، وذلك أن قولك: كدت أقوم أصله كدت قائمًا "(٢).

وذكر ابن عصفور شواهد أخرى على وضع الاسم موضع الفعل ، قال: "ومنه: وضع الاسم موضع الفعل الواقع في موضع خبر "كاد"، وموضع "أن " والفعل الواقع في موضع خبر "عسى "، نحو قول تأبط شرًا:

فَأُبِطِلاتُ إلى فَهُ اللهِ وَطِلاا كَلِلاتُ آئبُطا اللهِ وَكِلام مِثْلُهُ اللهُ فَا وَهِلَي تَمُ الفِرُ وَقُل فَأُبِطِا وَهِلَي تَمُ الفِرُ وَقُولَ الآخر (٣):

أكشسرت في العَسْلاذُل مُلحَّسِنا دائمَسِنا لل تُكشِسُرنْ إنسى عَمسِنيتُ مسلاائمًا

كان الوجه أن يقول: وما كدت أؤوب، وأني عسيت أن أصوم، إلا أن

<sup>(</sup>۱) الخصائص لابن جنی ۱ /۳۸٦.

<sup>(</sup>۲) شرح ديوان الحماسة ۲/۱3.

<sup>(</sup>٣) البيت من الرجز لرؤبة في ملحقات ديوانه ١٨٥، والخصائص ١٣٩/١، والضرائر ٢٦٥، وبلا نسبة في الجنى الداني ٤٦٣، وشـرح الأشـموني ١٢٨/١، ويروى العدل بدل العذل، وتعذلا بدلاً من تكثرن.

وقولهم في المثل: "عسى الغوير أبؤسا "(١) شاذ يحفظ ولا يقاس عليه "(٢).

أقول: الأصل في خبر كاد وعسى الاسم كما في خبر كان، هذا هو القياس غير أن السماع ورد بحظره ورفضه، وهذا هو الضرب الثاني من أضرب الاطّراد والشذوذ قال ابن جني: "ومما يقوى في القياس، ويضعف في الاستعمال مفعول عسى اسمًا صريحًا، نحو قولك: عسى زيد قائمًا أو قيامًا؛ هذا هو القياس، غير أن السماع ورد بحظره، والاقتصار على ترك استعمال الاسم ها هنا ؛ وذلك قولهم: "عسى زيد أن يقوم "و فعكسَى الله أن يأتي بِالْفتَح في (٣) وقد جاء عنهم شيء من الأول؛ أنشدنا أبوعلى (٤):

أكشسرت في العَسسة لل مُلِحَّسها دائمَسها والمُستان المُستان المُستان مستائمًا ومنه المثل السائر: "عسى الغُوير أبؤسا" (٥).

وتحت عنوان تتمة استدرك البغدادي على الرضلي، وذلك بأنْ بيَّن البغدادي ما

<sup>(</sup>۱) ينظر: مجمع الأمثال ۱۷/۲، والمقتضب ٥٩/٣، والخصائص ١٣٩/١، وشرح التصريح بمضمون التوضيح ٢٧٨١، و( أبؤسًا ) جمع بوس ومعناه: العذاب أو الشدة خبر (عسى) وهو مفرد، لأنه ليس جملة، هذا قول سيبويه، وأبي علي من البصريين. وأصل هذا المثل فيما قيل: أن الزباء قالت لقومها عند رجوع قصير من الغزو إليها ومعه الرجال، وكان الغوير وهو ماء لكلب على طريقه: (عسى الغوير أبؤسًا) تريد: لعل الشر يأتيكم من قبل الغوير، فصار مثلاً يضرب للرجل يتوقع الشر من جهة يعينها.

<sup>(</sup>٢) الضرائر ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة من الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٤) البيت سبق تخريجه ص ٥٠.

<sup>(</sup>۵) ينظر: الخصائص ۱۳۹/۱.

أورده الرضي على البصريين في قولهم: "رفع المضارع لوقوعه موقع الاسم" (۱) بجواب للإسفراييني، قال الإسفراييني: "وأمًّا مرفوع الفعل فهو المضارع الواقع بحيث يصح وقوع الاسم. إمَّا مجردًا أو مع حرف لا يكون عاملاً فيه، نحو" زيد يضرب "أو" سيضرب "و" يضرب ألزّيدان " لأنّ مبدأ الكلام لا يتعيّن للفعل دون الاسم، ونحو: "كاد زيد يقوم "الأصل فيه الاسم وقد عُدل إلى لفظ الفعل لزومًا لِغَرض، وقد استُعمل الأصل المرفوض فيمن روى قوله: "وما كِدْتُ آيئًا "(۲).

وشرح البغدادي مراد الإسفراييني، قال: "واحترز بقوله لا يكون عاملاً إذا كان مع حرف عامل، نحو: زيد لم يضرب، أولن يضرب. وقوله: لأن مبدأ الكلام إلخ، هذا جواب عن سؤال مقدَّر، وهو أنَّ يضرب في يضرب الزيدان مرفوع مع أنَّه ليس بواقع موقع الاسم، إذ لا يجوز ابتداء ضارب الزيدان من غير اعتماد على شيء فأجاب بأنَّ هذا الكلام من حيث هو كلام "لايتعيّن أن يكون فعلا دون اسم، بل جاز أن يكون ابتداء الكلام اسما على الجملة، فصدق أنّه واقع موقع الاسم على الإطلاق، أي موقعًا كان يصح أن يوقع فيه اسم من الأسماء وإن لم يقع اسم مخصوص وقوله: ونحو كاد زيد يقوم إلخ ، هذا أيضًا إيراد وجواب أمًّا الإيراد فهو أنَّ خبر كاد يلزم أن يكون فعلاً، وهو أنَّ كاد موضوع لقاربة وقوع فعلى، فحق خبره أن يكون فعلاً مضارعًا، فلا يكون خبره اسمًا، فينبغي أن لا يرتفع لأنَّ ارتفاعه لوقوعه موقع الاسم، والاسم لا يقع خبرًا لكاد وأجاب بأنَّ أصل خبر كاد أن يكون اسمًا كما في خبر كان، ولذلك استعمل ذلك الأصل المرفوض في البيت، فالفعل واقع موقع الاسم نظرًا إلى الأصل.

ونقلل البظدادي الخللاف طين البحطريين والكلوفيين في مسطألة رظع المضارع علن اطن

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الكافية للرضي (رفع المضارع وعامله وما يخلصه للحال، أو للاستقبال) ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٢) اللباب في علم الإعراب ٧٥.

الأنباري؛ لأنَّ الشاهد جاء في باب الفعل المضارع المرفوع، وختم باب رفع الفعل المضارع ببيان اختلاف حجة الرفع عند الفريقين، قال ابن الأنباري: "اختلف مذهبُ الكوفيِّين في رفع المضارع، فذهب الأكثرون إلى أنه يرتفع لتعرِّيه من العوامل الناصبة والجازمة، وذهب الكسائيُّ إلى أنه يرتفع بالزائد في أوله. وذهب البصريون إلى أنّه يرتفع لقيامه مقام الاسم.

واحتج الكوفيُّون بأنَّ المضارع إذا دخل عليه ناصب نصبه، أو جازم جزمه، وإذا خلا منهما ارتفع، فعلمنا أنَّه بدخولهما يُنصب ويجزم، وبسقوطهما عنه يُرفع. قالوا: ولا يجوز أن يكون مرفوعًا لقيامه مقام الاسم، لأنّه لو كان كذلك لكان ينبغي أن يُنصب إذا كان الاسم منصوبًا نحو: كان زيدٌ يقوم. ثم كيف يأتيه الرفع لقيامه مقام الاسم، والاسم يكون مرفوعًا ومنصوبًا ومخفوضًا ؟ ولو كان كذلك لوجب أن يُعرب بإعراب الاسم، ولوجب إلا يرتفع في كاد زيد يقوم، لأنه لا يجوز كاد زيد قائمًا. واحتج البصريون بوجهين: أحدهما: أن قيامه مقام الاسم عاملٌ معنويٌّ يشبه الابتداء، والابتداء يوجب الرفع وكذا ما أشبهه.

وثانيهما: أنَّ بقيامه مقام الاسم قد وقع في أقوى أحواله، فوجب أن يُعطى أقوى الإعراب وهو الرفع. وإنَّما لم يرفع الماضي مع جواز قيامه مقام الاسم لأنَّه ما استحقَّ أن يكون معربًا بنوع من الإعراب، فصار قيامه بمنزلة عدمه.

وأمًّا قول الكوفيين إنَّه يرتفع بالتعرِّي من العوامل الناصبة والجازمة فهو فاسد؛ لأنَّه يؤدِّي إلى أن يكون الرفع بعد النصب والجزم، ولا خلاف بين النحويِّين أنَّ الرفع قبلهما، وذلك أنَّ الرفع صفة الفاعل، والنصب صفة المفعول، فكما أن الفاعل قبل المفعول ينبغي أن يكون الرفع قبل النصب. وإذا كان الرفع قبل النصب فلأن يكون قبل الجزم من طريق الأولى.

وأما قولهم: لو كان مرفوعًا لقيامه مقام الاسم إلخ، فنقول: إنَّما لم يكن منصوبًا أو مجرورًا إذا قام مقام الاسم المنصوب والجرور، لأنّ عوامل الأسماء

لا تعمل في الأفعال.

وأمًّا قولهم: "وجدنا نصبه وجزمه بناصب وجازم لا يدخلان على الاسم فعلمنا أنَّه يرتفع من حيث لا يرتفع الاسم"، قلنا: وكذلك نقول فإنَّه يرتفع من حيث لا يرتفع الاسم، لأنَّ ارتفاعه لقيامه مقام الاسم، والقيام مقام الاسم ليس بعامل للرّفع في الاسم.

وأما قول الكسائي إنَّه يرتفع بالزائد في أوله، فهو فاسد من وجوه: أحدها: أنَّه كان ينبغي ألا يدخل عليه عوامل النصب والجزم لأنَّهما لا يدخلان على العوامل.

الثاني: كان ينبغي ألاّ ينتصب ولا يجزم بدخولهما، لوجود الزائد في أولـه أبداً.

الثالث: أنَّ هذه الزوائد بعض الفعل لا تنفصل منه في لفظ، بل هي من تمام معناه ؛ فلو عملت لزم أن يعمل الشيءُ في نفسه.

وأمًّا قولهم: "لو كان مرفوعًا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي ألا يرتفع في كاد زيد يقوم "إلخ، قلنا: هذا فاسد، لأنَّ الأصل كاد زيد قائمًا. ولذلك ردَّه الشاعر في الضرورة إلى أصله في قوله: "وما كدت آيباً"، إلاّ أنَّه لما كانت كاد موضوعة للتقريب من الحال، واسم الفاعل ليس دلالته على الحال بأولى من دلالته على الماضي، عدلوا عنه إلى يفعل ؛ لأنَّه أدلُّ على مقتضى كاد، ورفعوه مراعاة للأصل فدلًّ على صحة ما ذهبنا إليه "(۱).

وعقب البغدادي على كلام ابن الأنباري بقوله: "انتهى كلامه باختصار، وفيه مواضع تحتمل المناقشة لا تخفى على المتأمل ".

أقول: أراد البغدادي بخامّته في المسألة أن يلفت الانتباه إلى جدل النحاة في

<sup>(</sup>۱) نقل البغدادي عن ابن الأنباري باختصار ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف ٢ /٥٥٣.

سبب رفع الفعل المضارع، ذلك أن الآراء المتعددة حول سبب رفع الفعل المضارع، لا يسلم واحد منها من اعتراضات مختلفة، ولا يقوى اعتراض منها على الثبوت أمام الردود التي توجه إليه وهذه معركة جدلية شاقة لا طائل من وراءها (۱).

والظاهر أن استدراك البغدادي بجدل النحاة في سبب رفع الفعل المضارع، يرجع إلى احتجاج البصريين بقول الشاعر: "وما كدت آيبًا "ذلك أن خبر كاد لا يكون إلا مضارعًا، وندر مجيئه اسمًا على الأصل المرفوض، فالبصريون يستشهدون بالبيت على أن سبب رفع الفعل المضارع قيامه مقام الاسم.

(۱) ينظر: النحو الوافي لعباس حسن ۸٦/١

#### من أحكظام خطبر "جطلل"

"جعل " من أفعال المقاربة، وضعت للدلالة على شروع المسمى باسمها في خبرها.

تعمل عمل كان من رفع الاسم ونصب الخبر، إلا أن خبرها يجب كونه جملة، وشرط الجملة الواقعة خبرًا أن تكون فعلية، وأن يكون الفعل مضارعًا ليدل على الحال والاستقبال، وأن يكون رافعًا لضمير الاسم، وذلك لأن أفعال المقاربة إنما جاءت لتدل على أن مرفوعها هو الذي قد تلبس بالفعل، أو شرع فيه لا غيره، فلابد في الفعل من ضمير يعود على المرفوع، ليتحقق ذلك (۱).

الشاهد (۲):

# وقطلد جَعَلْطاتُ إذا طلا قطلاتُ يُطلِتُ قِلني شَلوبي طَلاَ نَهضُ نَهْطَضَ الثَّطارِبِ التَّجِطال

أورده الرضي: على أنه قد يجيء خبر جعل جملة شرطية مصدَّرة بإذا، نحـو قولك: جعل زيد إذا كلمته يغضب، على أن الجزاء: المضارع.

وضرب البغدادي مثالاً على ذلك بقول الشاعر (٣):

<sup>(</sup>۱) ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني ١/٢٥٩، وهمع الهوامع الـ ١٣١/٢، وشرح التصريح على التوضيح ١/٢٧٩، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>۲) البيت من البسيط، نسب لعمرو بن أحمر الباهلي في خزانة الأدب ٩/ ٢٥٨، ونسب لأبي حية النميري في شرح شواهد الإيضاح ٧٤، والمقاصد النحوية ١٠/١، ولأحدهما في الدرر اللوامع ٢٨٣/١ ولأبي حية أو للحكم بن عدل في ذيل تحقيق كثير من كتب النحو، ويروى البيت بقافية ( السَّكر ) مكان ( الثَّملِ) وفي شرح الرضي على الكافية ٢٣٦/٤، وخزانة الأدب ٣٥٥/٩.

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط، لهمام الرقاشي في البيان والتبيين ٢٠٧/٢، ولعصام بن عبيد، أوابن عبيد الله الزماني في الحماسة بشرح

# وقظد جَعَلْناتُ إذا طلا حاجظةٌ عرضَظت ببسطاب دارك أدلوهسطا بسطاقوام

أي أُوصلها إليك بأقوام. وكقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (فجعل الرجُّلُ إذا لم يستطع أن يُخرُّجَ أرسل رسولاً) (١).

خلص البغدادي من كللام الرضلي: إلى أن ثوبي فاعل يثقلني، ويكون وقوع الجملة الشرطية خبرًا لجعل موقع الفعل المضارع نادرًا.

ونسب البغدادي رأي الرضي لابن مالك، قال: وقد تبع الشارح المحقق في هذا ابن مالك، قال فيه: [وربما جاء خبر جعل جملة اسمية أوفعلية مصدرة بإذا] (٢).

واعترض البغدادي على رأي الرضي في ندرة وقوع الجملة الشرطية خبرًا لجطل موقع الفعل المضارع، قال: ولا يخفى أنّه إذا جاز تخريجُها على ما ثبت لها لا ينبغي العدول عنه إلى ادّعاء النّدرة.

ويرى البغدادي: أنّه لا مانع من جعْل "يثقلني "خبرًا لها، ويكون "ثوبي "بدل اشتمال من التاء في جعلت، وذلك بتقدير إذا ظرفية لا شرطية. وكذا الحال في البيت الثاني.

ثم ذكر البغدادي الشرط الثاني، قال: "ويتعيَّن في جميع أخبار أفعال المقاربة أنْ يكون فاعلُ أخبارها ضميرًا عائدًا إلى اسمها "ونقل عن ابن هشام ما يخص أفعال المقاربة من "جهة الشروط المختلفة بحسب الأبواب". قال ابن هشام: "اشتراطهم الإضمار في بعض المعمولات،...ومن ذلك مرفوع خبر كاد وأخواتها إلا عسى

المرزوقي ١١٢٠.، وشـرح الرضي للكافية ٢٢٦/٤، وخزانة الأدب ٩ /٣٥٥.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۹ /٤٤٩، ٤٥٠، كتاب التفسير الشعراء، باب وأنذر عشيرتك الأقربين، رقم الحديث ٤٧٧٠.

<sup>(</sup>۲) شرح التسهيل ۲/۳۷۹.

ومن الوهم قول جماعة في قول هُدْبَةُ (١):

## عسطلى الكطاربُ الطلذي أمسطليتَ فيطلهِ يكسسطلونُ وراءَهُ هَسسطارَجٌ قَريسطابُ

إن فرجا اسم كان، والصواب أنه مبتدأ خبرُه الظرف، والجملة خبر كان، واسمها ضمير الكرب، وأما قوله:

وقتلد جَعَلْتاتُ إذا عللا قعظتُ يُطَاتُ فِلني الشاهد فتوبي بدل اشتمال من تاء جعلْتُ لا فاعل يثقلني "(٢).

وخرج البغدادي من كلام الرضي وابن هشام وابن مالك بفوائد في ضمير الرفع العائد على اسم كاد وأخواتها، كل فائدة ليست عند الآخر:

فائدة كلام الرضي: استثنى في كاد، نحو: كاد زيد تخرج نَفْسُه.

فائدة كلام ابن هشام: استثنى في عسى، يجوز عسى زيد أن يقوم أبوه، فترفع السبيّ ولا يجوز رفعها الأجنبيّ نحو: عسى زيد أن يقوم عمرٌ وعنده.

فائدة كلام ابن مالك: جوّز بقلَّةٍ في خبر جميع هذه الأفعال، أنْ يرفَعَ غير ضمير الاسم، قال: "ولابد من عود ضمير من الخبر في هذا الباب إلى الاسم، كما لابد منه في غير هذا الباب، ولكن الضمير في غير هذا الباب لا يشترط كونه فاعلاً، بخلاف الضمير في هذا الباب، فإن الفاعل لا يكون غيره إلا على قلة "(٣).

وتحت عنوان تتمة استدرك البغدادي على الرضي، نقلاً عن " شرح التطهيل ": قال

<sup>(</sup>۱) البیت من الوافر، لهدبة بن خشرم في الکتاب ۱۸۱/۳، والمقتضب ۵۹/۳، واللمع ۲۰۵، وأمالي القالي ۷۱/۱، وأسرار العربیة ۱۲۸، وفي شرح ابن عقیل ۳۲۷/۱، وهمع الهوامع ۱٤٠/۱، والدرر اللوامع ۲۹۱/۱، ويروى ( عسى الهم )، و( أمسیت ) و( أمسیت ) بفتح التاء، وضمها، يحتمل أن یکون خاطب نفسه، أورجلاً أسیرًا من قومه.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٧٥٢.

<sup>(</sup>۳) شرح التسهيل ۱/۳۸٤.

البغدادي، وقع في بعض نسخ التسهيل: "وربَّما جاء خبر جعل جملة اسمية وفعلية، مصدّرة بإذا أو كلَّما، وندر إسنادُها إلى ضمير الشَّأن ودخول النفي عليها "(١).

وضرب البغدادي نقلاً عن شرح التسهيل مثالاً على كل مسألة من المسائل التي ذكرها الن مالك:

مثال تصدر خبر جعل بكّلما، جعلَ زيدٌ كلّما جاء عمرٌ و ضَرَبَه، ويحتاج إلى سماع إلا أنّ في صحيح البخاري: [ فجعل كلّما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر ] (٢).

ومثال إسنادها إلى ضمير الشأن، ما حكاه الزاهد (٣) غلام ثعلب: أنّه يقال: عسى زيد قائم، برفع المبتدأ والخبر بعد عسى. فيتخرّج على أنّ في عسى ضمير الشأن هذا إن جعلنا الضمير في إسنادها إلى أفعال الباب. وإن جعلناه عائداً إلى جعل احتاج إلى سماع.

ومثال دخول النفي عليها: ما جعل زيد يتكلم، وقول أنس: [ فما جعل يُشير

<sup>(</sup>۱) لم أجد هذا الكلام لابن مالك في شرح التسهيل لابن مالك تحقيق د/ محمد عبد القادر عطا ود/ طارق السيد، ولا تحقيق د/عبد الرحمن السيد ود/ محمد بدوي.

<sup>(</sup>٢) وذلك في الحديث الطويل الذي رواه البخاري في صحيحه في كتـاب الجنائز (باب ما قيـل فـي أولاد المشـركين) الجـزء الثالث ٦٢٣، ٦٢٤، رقم الحديث ١٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر الزاهد المطرّز اللغوي غلام ثعلب، ولد سنة إحدى وستين ومائتين، مشهور بكثرة الحفظ أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة، وله من التصانيف: اليواقيت، وشرح الفصيح وفائت الفصيح، وغريب مسند أحمد، والمرجان، وغير ذلك ومات سنة خمس وأربعين وثلثمائة ببغداد، ينظر بغية الوعاة ١ /١٦٤.

بيده إلى ناحيةٍ من السماء إلاَّ انفرجت ] (١) ولا ينبغي أن يعود الضمير إلى أفعال الباب إذ يندر دخول النفى عليها "(٢).

أقول: تناول ابن مالك مسألة وقوع خبر جعل وغيرها من أفعال المقاربة مفردًا وجملة اسمية وجملة من فعل ماضٍ بالبحث في كتابه "شواهد التوضيح والتصحيح".

قال ابن مالك بعد ذكر الأحاديث الشريفة التي تضمنت وقوع خبر جعل جملة فعلية مصدرة بإذا وكلما: "فما جاء هكذا فهو موافق للاستعمال المطرد، وما جاء بخلافه فهو منبه على أصل متروك. وذلك أن أفعال الإنشاء، وسائر أفعال المقاربة مثل كان" في الدخول على مبتدأ وخبر: فالأصل أن يكون خبرها مثل خبر كان في وقوعه مفردًا وجملة اسمية وجملة فعلية وظرفًا.

فترك الأصل والتزم كون الخبر فعلاً مضارعًا ثم نبه شذودًا على الأصل المتروك بوقوعه مفردًا في: عسيت صائمًا وما كدت آيبًا..... " (٣).

الظاهرظي أن في كلام ابن مالك تناقضًا، فهو بعد أن ذكر الأحاديث الشريفة التي تضمنت وقوع خبر جعل جملة فعلية مصدرة بإذا أو كلما أو جملة من فعل ماض، وبعد ذكر البيت الشاهد، قال: "فما جاء هكذا، فهو موافق للاستعمال المطرد، وما جاء بخلافه، فهو منبه على أصل متروك "وهذا التصنيف من ابن مالك يُعد الضرب الثالث من أضرب الاطراد والشذوذ، وهو المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس، ولم يتكلم ابن مالك عن القياس في هذه المسألة.

<sup>(</sup>۱) وذلك في الحديث الطويل الذي رواه البخاري في صحيحه في كتـاب الاسـتسـقاء (باب من تمطر من المطر حتى يتحادر علـى لحيتـه) رقـم الباب ٢٤، الجزء الثالث ٢١٤ رقم الحديث ١٠٣٣.

<sup>(</sup>۲) لم استطيع العثور عليه.

<sup>(</sup>٣) شواهد التوضيح والتصحيح ٧٨ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي الطبعة الثالثة عالم الكتب.

وهذا التصنيف من ابن مالك يخالف تصنيف ابن جني لوقوع خبر كاد مفردًا، فقد صنفه ابن جني ضمن الضرب الثاني، وهو المطرد في القياس الشاذ في الاستعمال<sup>(۱)</sup>.

وهذا هو التصنيف الصحيح للمسألة كما كتب ابن مالك، فتأمل كلامه.

<sup>(</sup>۱) ينظر الشاهد السابق الـذي اختـرت لـه عنـوان (الاسـم الواقـع موقـع الفعل في خبر كاد ).

#### من أخوات ظن ( سمع )

ألحق بعض النحويين (١) سمع الواقعة على اسم عين بالأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر، فتنصبهما مفعولين.

الشاهد (۲):

## مَ النَّا النَّا النَّا اللهُ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

أورده الرظي: على أنَّ الفعل التالي لاسم العين بعد سمع، يجوز ألا يكون بعنى النُطق كما في البيت، فإنَّ الانتجاع التردُّدُ في طلب العُشْب والماء، وليس قولاً، والمسموع مطلقُ الصوت سواءٌ كان قولاً أو حركة، فإنَّ المشي فيه صوت تحريك الأقدام، وكذا الانتجاع، هو طلب النُّجعة، وهي مكان المطر إذا أجدبوا.

والطَّلب إما بالسؤال وهو قول، أو بالتردُّد ذهابًا ومجيئًا وفيه حركة مسموعة.

وقال البظدادي: "إن الرضي مسبوق بهذا الاختيار" ولم يذكر من سبقه ونقلل عن ابن مالك قوله: "ألحقوا ب"رأى "العلميَّة الحُلميَّة وسَمِع المعلَّقة بعَيْن (٣)، ولا

<sup>(</sup>۱) الأخفش والفارسي وهو رأي ابن مالك والرضي ينظر: شرح التسهيل ۱۵/۲.

<sup>(</sup>۲) البيت من الوافر لـذي الرمـة فـي ديوانـه ٤٤٢، وسـر صناعة الأعـراب ١٠٧/١، والحلل في شـرح أبيـات الجمـل ٣٨٧، وأسـرار العربيـة ٣٩٠، وشرح التسـهيل ١٦/٢، وشرح الرضـي علـى الكافيـة ١٧٤/٤، وخزانـة الأدب ١٦٧/٩ ومعنى ينتجعون: يقصدون ويطلبون، وصيدح اسم ناقتـه والبيت في مدح بلال بن أبـي بـردة بـن أبـي موســى الأشـعري أميـر البصرة وقاضيها.

<sup>(</sup>٣) لأن (سـمعت) فعـل غيـر مـؤثر، فجـاز أن يعلـق، ويقـع بعـده الجمـل، وتقدير المعنى: سمعت من يقول: الناس ينتجعـون غيثًا ) ينظـر: درة الغواص ٢٣٨.

يخبر بعدها إلا بفعل دال على صوت "(١).

على وجه اللفظ المنطوق به "<sup>(۲)</sup>.

وعد البظدادي ذكر الرضي لرواية النصب فيه ردُّ على الحريري بإنكاره النصب قال الحريري: "ومن أوهامهم في هذا المعنى أنهم يُنشدون بيت ذي الرُّمة:

مَ اللّهُ عَتُ النَّالَا اللّهُ يَنْ تَجَمِّلُون غَيثُلُلا اللهُ فَتُ النَّلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فينصبون لفظة النَّاس على المفعول؛ ولا يَجُوزَ دَلِكَ؛ لأنَّ النصبَ يجعلُ الانتجاع ممّا يُسْمَعُ، وما هو كذلك، وإنَّما الصواب أن ينشد بالرفع على وجه الحكاية؛ لأنَّ ذا الرُّمَّة سمع قومًا يقولون: النَّاس ينتجعون غيثًا، فحكى ما سمعه

واعترض البظدادي على فهم الخفاجي لمراد الرضي، فقلال تظيخنا الخظاجي: ذهب الرضي إلى أنه لا يشترط ذكر مسموع بعد سمع، وأنَّ اشتراطه أكثريُّ. وهذا من القليل الوارد على خلافه.

رد البغدادي: وهذا مخالف لصريح كلام الرضيّ.

كما اعترض البظدادي على فهم الخفاجي لمراد الرضي في استعمال سمع في الجملتين "سمعتك تمشى " و" سمعت أنك تمشى "، قال الخفاجي (٣): إنَّ قياس

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل ۷/۲.

<sup>(</sup>٢) درة الغواص في أوهام الخواص ٢٠٩ تحقيق أد/ عبد الله بن علي الحسيني البركاتي الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن محمد بن عمر بن شهاب الدين الخفاجي المصري قاضي القضاة، وصاحب التصانيف في الأدب واللغة، نسبته إلى قبيلة خفاجة، ولد ونشأ بمصر ورحل إلى بلاد الروم، واتصل بالسلطان مراد العثماني، من أشهر كتبه " شرح درة الغواص في أوهام الخواص للحريري " و" عناية القاضي وكفاية الراضي " حاشية على تفسير البيضاوي، وغيرها من الكتب، وله شعر رقيق جُمع في ديوان توفي سنة ١٠٦٩هـ، ينظر: الأعلام ٢٣٨١.

سمعتك تمشي على سمعت أنك تمشي، قياسٌ مع الفارق<sup>(۱)</sup>، لأنه بتقدير الباء، وليس من هذا القبيل الذي يدخل على المبتدإ والخبر.

رد البغدادي: مراده أنَّ "سمع " في المثالين متعلَّقه مطلقُ الصوت سواءٌ كان من استعمال واحد أومن استعمالين، فإن "سمع " في أكثر استعمالاته متعلَّقه الصوت، ولا يستعمل في غير مسموع؛ فإنَّ اللفظة موضوعة له؛ ولا يلزم الدَّلالة على الصوت وضعًا، بل يكفى الدَّلالة عليه ولو التزامًا.

قال البظدادي: وقد روى النصب في البيت جماعة ثقات، منهم الزمخشري والفارقي (٢)، وابن السيد (٣)، وغيرهم.

وللبيت رواية أخرى برفع النَّاس ذكرها الرضي، ونسبها البغدادي للمبرد، قال المبرد: "سمعت الناس ينتجعون حكاية والمعنى إذا حُقِّق إنما هو سمعت هذه اللفظة: أي قائلاً يقول "الناسُ ينتجعون غيْثًا "ومثل هذا قوله(٤٠):

وَجَسَلَدْنَا ضِلِي كَسَلَا الْ بَنِسَا عَرَسَلِيمِ أَحَسَلَالُ الخَيْسَلِ بِسَلَا الرَّكْضِ الْمَسَلَّالُ الله فَعَناه وجدنا هذه اللفظة مكتوبة، فقوله: "أَحَقُّ الخيل "ابتداء، و"المُعَالُ "

<sup>(</sup>۱) قياس مع الفارق: هو فيما جرى فيه القياس ولكن أعل لوجود قادح وهو عدم مساواة الفرع للأصل المقيس عليه، أومن شروط القياس وجود علة الأصل بتمامها في الفرع.

<sup>(</sup>۲) هو سعيد بن سعيد الفارقي أبوالقاسم، نحويًّ، مات مقتولاً بالقاهرة، بالقاهرة، له: تقسيمات العوامل وعللها في النحو، وتفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب للمبرد، توفي سنة ٣٩١ه. ينظر: الأعلام ٩٤/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحلل ٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر، وهو لبشر بن أبي حازم في ديوانه ٧٨، وللطرماح في ملحق ديوانه ٥٧٣، والكتاب ٣٦١/٣، والمقتضب ٣٣٠/٤، والكامل ٢ /٧٩، والأعلم الشنتمري ٤٩٣، ولسان العرب (ع. ي. ر)، والمعنى: وجدنا هذه اللفظة مكتوبة (أحق الخيل بالركض المعار) والمعار: المسمَّن، وقيل العارية.

خبره، وكذلك "الناسُ "ابتداء، و"ينتجعون خبرُه ومثلُ هذا في الكلام، قرأتُ فِرَاتُ على الْكَلام، قرأتُ على الْعَمَدُ لِلَّهِ مَنْ اللهُ الْكُبُرُ " يا فتى! فهذا لا يجوز سواه " (٢).

وقد أورده بالرفع الزمخشريُّ أيضًا في أول سورة البقرة، قال الزمخشري: "والحكاية أن تجيء بالقول بعد نقله على استبقاء صورته الأولى كقولك: دعني من تمرتان، وبدأت بالحمد لله، وقرأت: سورة أنزلناها – قال<sup>(٣)</sup>:

وَجَسَادُنَا فِسَاءِ كَتَسَابِ بَنِسَاءِ تَجِسَاءِ مَ اَحَسَاقُ الْخَيْسَالِ بِسَلَا لرَّكْضِ المُحَسَلَالُ وَ وَ الرَّمة:

مَطَّلُمِعْتُ النَّطَّاسَ يَنْتَجِطُّلُون غيثُطُّال فَتُمُنُطُّتُ لِصَطَّلَيْدَحَ انتجعطُّلي بطلالاً (٤)

#### وبيَّن البغدادي استعمالات سمع واختلاف العلماء في عملها:

فإن وليَ سمع ما يسمع تعدَّى إلى مفعول واحد، تقول: سمعت الحديث، وسمعت الكلام (٥). وإن وليه ما لا يسمع تعدَّى إلى مفعولين، كقولك: سمعت زيدًا يقول كذا. (٦)

فعلم أنَّ من قال بنصبها مفعولين جعلها مَّا يدخل على المبتدأ والخبر، لأنَّ الحواسُّ الظاهرة لَّا أفادت الإدراك والعلم، إذ كانت طريقًا له، أجرَوها مُجرى رأى وعلم، فأعملوها عملها.

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة من الآية: الأولى، وفيها خلاف هي أو البسملة.

<sup>(</sup>۲) الكامل في اللغة والأدب ۷۹/۲ تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي الطبعة الأولى دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>۳) البیت سبق تخریجه ص٦٣.

<sup>(</sup>٤) الكشاف دار الفكر ١/٨٥.

<sup>(</sup>٥) رأي البعلي ينظر: خزانة الأدب ١٦٩/٩، ورأي الفارسي ينظر: الحلـل ٣٨٨، وابن مالك ينظر: شرح التسـهيل ١٥/٢

<sup>(</sup>٦) رأي جمّ غفير من العلماء ينظر: خزانة الأدب ١٦٩/٩.

وذهب بعضهم إلى جعل الجملة حالاً بعد المعرفة، وصفة بعد النكرة. ونقل البغدادي عن البيضاوي، قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: ﴿سَمِعْنَافَقُ يَذْكُرُهُمْ ﴾ (١) ويذكر أنني مفعولي سمع، أوصفة لـ فتى مصححة لأن يتعلق به السمع وهو أبلغ في نسبة الذكر إليه (٢)، وقال: في تفسير قوله تعالى: ﴿سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَنِ ﴾ (٣) أوقع الفعل على المسموع وحذف المسموع، لدلالة الوصف عليه. وفيه مبالغة ليست في إيقاعه على نفس المسموع "(٤) ووجه البلاغة البلاغة كما أوضح البغدادي: كونه أبلغ إيقاع الفعل على المسموع منه، وجعله البلاغة على المسموع مبالغة في عدم الواسطة بينهما، ليفيدَ التركيبُ أنَّه سمعه منه بالذات.

ونقل البغدادي عن الفاضل (٥) "في حواشي الكشاف "(٦) شرط إعراب ما يسمع يسمع صفة للنكرة، وحالاً للمعرفة، فيغني عن ذكر المسموع "لكن لا يخفى، أنّه لا يصح على السماع على الرجل إلا بإضمار أو مجاز، أي سمعت كلامه. وأنّ الأوفق بالمعنى فيما جعل وصفًا وحالاً، أن يُجعّل بدلاً بتأويل الفعل، على ما يراه بعض النحاة، لكنه قليل في الاستعمال، فلذا آثر الوصفية أو الحالية "(٧)

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء من الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير البيضاوي ٤/٤٥ تحقيق محمد عبد الـرحمن المرعشـلي دار إحياء التراث العربي.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران من الآية: ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير البيضاوي ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٥) هو يحيى بن قاسم بن عمر بن على عزّ الدين اليمانيّ الصنعانيّ السافعيّ النحويّ له دُربة كثيرة بالكشاف، وله عليه تعليقة، وله شرح اللباب لتاج الدين الإسفرايينيّ في النحو، ولد سنة ثمانين وستمائة. ينظر: بغية الوعاة ٣٣٩/٢.

<sup>(</sup>٦) لم أستطع العثور عليه.

<sup>(</sup>۷) ينظر: خزانة الأدب ۱۷۱/۹.

وعلل البغدادي لمر الأوفق بالمعنى فيما جُعل وصفًا أوحالاً، أن يُجعل بدلاً، قال البغدادي: وإنَّما كان البدل أوفق؛ لأنَّه يستغني عن التجوِّز والإضمار، إذ هو حينت له بدل اشتمال، ولا يلزم فيه قصد تعلَّق الفعل بالمبدَل منه، حتَّى يحتاج إلى إضمار أو تجوَّز، كما في سُلب زيدٌ ثوبُه، بل توطئة لما بعده. وإبدال الجملة من المفرد جائز نحو: ﴿وَأَسَرُّوا ٱلنَّجُوى ٱلَذِينَ ظَلَمُواْهَلُهُ عَذَا إِلَّا بَشُرُّمِ تَنْلُكُمُ اللهُ الل

وزاد البغدادي رأي التفتازاني، نقل عنه: "أو بدل أو بيانٌ بتقدير المصدر. ويلزم عليه حذف أنْ ورفْعُ الفعل، وجَعْلُه بمعنى المصدر بدون سابك، وليس مثلُه بمقيس. وهذا ليس بوارد ؟لأنّه بدل الجملة من المفرد باعتبار محصَّل المعنى، لأنّه سبكٌ وتقدير "(٢).

استدراك البغدادي على الرضي، قال البظدادي: بقي لسَمِعَ استعمالات غير ما تقدّم، وهي ثلاثة:

أحدها: أن تتعدى إلى مسموع. وقد حقق السُّهيلي (٣) أنَّ جميع الحواسُّ الظَّاهرة، لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد، نحو: سمعت الخبر، وأبصرت الأثر، ومُسِست الحجر، ودُقْتُ العسلَ، وشمِمتُ الطِّيب.

ثانيها: تعديتها بإلى واللام، وهي حينئذ بمعنى الإصغاء، والظاهر أنّه حقيقة لا تضمين، قال الزنخشري في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَايَسَّمُّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا حقيقة لا تضمين، قال الزنخشري في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَايَسَّمُّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا الْأَعْلَىٰ ﴾(٤) "فإن قلت: أيُّ فرق بين سمعت فلائنا يتحدث، وسمعت إليه يتحدث، وسمعت حديثه وإلى حديثه ؟ قلت: المعدّى بنفسه يفيد الإدراك والمعدى

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء من الآية:: ٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: خزانة الأدب ١٧٢/٩.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على هذا الكلام في كتاب نتائج الفكر للسـهيلي، ولا في أماليه.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات من الآية: ٨.

بإلى يفيد الإصغاء مع الإدراك "(١).

ثالثها: لم ينسب البغدادي هذا الرأي لأحد، وإنّما هو نتيجة استقرائه لكلام العرب، قال البغدادي: تعديتها بالباء، وهو معروف في كلام العرب، ومعناه الإخبار ونَقْلُ ذلك إلى السامع. ويدخل حينئذ على غير المسموع، وليست الباء فيه زائدة، تقول: ما سمعت بأفضل منه. وفي المثل: "تسمع بالمعيدي خير من أن تراه "(۲) قابله بالرُّؤية لأنَّه بمعنى الإخبار عنه المتضمِّن للغيبة، وقال الحماسى (۳):

فسلاإذا سموسلت بها مسلك فتية سلانن أن المسلليل وسسليله فتسسلزود وقال آخر(٤):

صطاح مطاريط أوسم طات بطاراع دود في المطارع طا قطارى في الطالاب وقال ربيعة بن مقرم (٥):

(۱) الكشاف ٣/٣٣٦.

<sup>(</sup>۲) ينظر: مجمع الأمثال ۱۲۹/۱، ۲/۲۲، والمسائل الشيرازيات ۱۸۱/۱، وسر صناعة الإعراب ٢٥٣/۱، وأمالي السهيلي ٨٤، يضرب لِمَن خيره خير من مرآه.

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل في ذيل شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (٣) البيت من الكامل في ذيل شرح ديوان الحماسة للمرزوقي

<sup>(</sup>٤) البيت من الخفيف، لإسماعيل بن يسار النسائي ينظر: الأغاني 1١٩/٤ ، واللسان (ع.ل.ب) ويروى الشطر الأول من البيت (صاح أبصرت أوسمعت براع)، وبدل (في العلاب) (في الحلاب)، واللغة: قرى: من قَرَى الماء في الحوض بقريه قريًا وقرًى جمعه، ينظر: القاموس المحيط (ق.ر.ي.ة)، العلبة: قدح ضخم من جلود الإبل أو من خشب يحلب فيها، جمعها عِلاب وعُلَب.

<sup>(</sup>۵) البيت من البسيط في الأغاني ١٩ /٩١ ورواية الشطر الثاني: أسمع بحلمك لا حلمًا ولا جودًا قد يكون خطأ في الطباعة.

## وقظد سمطات بقطاوم يحطالدون فلللم أسطاع بمثلظاك لاحلطنا ولاجكاوا

أقلول: مراد الرضي التعريف بأفعال أخرى، تنصب مفعولين غير أفعال القلوب، ذكر منها (سمع) المعلق بعين، في حين أنَّ البغدادي مراده استيعاب كل استعمالات سمع سواء التي تنصب مفعولين، أو التي تنصب مفعولاً واحدًا، وما كان مسموعًا بعد (سمع)، أو غير مسموع؛ بسبب ذلك استطرد البغدادي في العناية باستعمالات (سمع) معتمدًا على آراء المفسرين كالبيضاوي والفاضل، والبلاغيين كالتفتازاني.

#### عمل إن وأخواتها

الحروف الناسخة تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها (١) مثل: "إن سعيدًا قادمٌ "وبعض النحاة يرى أن الحروف الناسخة تعمل في الاسم فقط والخبر باقٍ على ما هو عليه (٢).

وذهب بعض النحويين إلى جواز نصب الجزأين ببعضها مستشهدين بكلام العرب، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة مذاهب<sup>(٣)</sup>:

أحدها: جواز نصب الخبر في جميعها.

والثاني: اختصاص ذلك ب" ليت ".

والثالث: جواز ذلك في كأن وليت ولعل.

الرابع: جواز ذلك في أربعة إنَّ، وكأن، وليت، ولعلَّ.

الشاهد (١):

<sup>(</sup>١) مذهب البصريين. ينظر: التذييل والتكميل ٦/٥.

<sup>(</sup>۲) مذهب الكوفيين. ينظر: التذييل والتكميل ٥/٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التذييل والتكميل ٢٦/٥، ونسب أبو حيان هذه المذاهب المخاهب المخاهب المخاهب المخاهب المخاهب السمين بعد شيء من هذه الحروف، قال: " أنه لا يجوز نصب الاسمين بعد شيء من هذه الحروف، قال: " وأجازه الفراءُ في كأنَّ وليتَ ولعلَّ، وأجازه الكسائي في ليت، وبعض المتأخرين في الستة". وينظر: همع الهوامع ١٥٦/٢ قال السيوطي: وسمع من العرب نصب الجزأين بعدها. فقيل: هو مؤوَّل، وعليه الجمهور. وقيل: سائغ في الجميع، وأنه لغة. وعليه أبو عبيد القاسم بن سللّم، وابن الطّراوة وابن السيد. وقيل: خاص بليت. وعليه الفراء".

<sup>(</sup>٤) البيت من الرجز للعماني في الكامل ٤٣٣/٢، ولأبي نخيلة في ضرائر ضرائر الشعر ١٠٨، وفي شرح الرضي على الكافية ٣٣٥/٤، والأغاني ٢١١/ ١٨، وزعم بعضهم أن العُماني كنيته أبو نخيلة، وهو خلاف الواقع كما قال البغدادي في خزانة الأدب ١٠ /٢٤١، اللغة: (تشوف): تطلع، و(القادمة): إحدى قوادم الطبر، وهي مقدم ريشه، في كل

## كسسسانَّ أَذْنَيسسله إذا تشسسلوَّفا قادسسلة أو قلمُسسا مُحرَّ فُسساً

أورده الرضلي: على أن أصحاب الفرّاء جوّزوا نصب الجزأين بالخمسة الباقية أيضًا، ومنها كأنَّ، وقد نصب الشاعر بها الجزأين: الأول أذنيه، والثاني قادمة.

#### توجيه نصب الخبر في البيت الشاهد كما نقل البغدادي عن النحاة:

أطدها: ما قاله الشارح المحقق، أنَّه لحنُّ وقد خطِّئ قائله وقت إنشاده وأصلح له بما ذكر. قال الطبرد: " وحُدِّثتُ أنَّ العُمَانِي الراجز أنشد الرشيد في نَعْتِ فرس:

## كسُسطانَّ أَذْنَوسسطه إذا تَشَسطوَّفَا قادمسسلةً أو قَلَمُسسل مُحرَّفُسسلا

فعلمَ القومُ كلُّهم أنه قد لَحَنَ، ولم يهتدِ أحدٌ منهم لإصلاح البيت إلا الرشيدُ، فإنه قال: قُلْ: "تَخالُ أُدْنَيْهِ إذا تَشَوَّفَا "والراجز وإن كان قد لَحَنَ فقد أحسنَ التشبيه " (٢).

وكذا نقل ابن عبد ربه " في العقد الفريد" (٣).

واعترض ابن هشام على هذه الرواية قال: "وقيل: أخطأ قائله، وهو أبو نخيلة وقد أنشده الرشيد فلحنه أبوعمرو والأصمعي، وهذا وهم؛ فإن أبا عمرو توفي قبل الرشيد "(٤).

وعقب شُرّاح المغني (٥)على كلام ابن هظام: "بأن هذا لا يصلح تعليلاً للوهم؛

جناح عشرة، ينظر: لسان العرب (ق.د.م) ۲۷۳/۷، والبيت في وصف فرس.

<sup>(</sup>۱) قال البغدادي:" يجوز إفراد خبر العضوين المشتركين في فعل واحد مع اتّفاقهما في التسمية، لأنّ حكمهما واحد" ۱۰ /۲۳۷.

<sup>(</sup>۲) الكامل ۲/۲۳۲.

<sup>(</sup>٣) ينظر: العقد الفريد ٣٦٧/٥.

<sup>(</sup>٤) المغني ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) منهم الدماميني (تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب)

فإن سَبْق وفاةِ أبي عمرو الرشيد لا ينافي حضور مجلسه ولو غير خليفة، إلا أن يراد وهو خليفة، لأنّ أبا عَمرو توفي سنة أربع وخمسين ومائة، والرّشيد إنّما ولى الخلافة سنة سبعين ومائة ".

واعترض ابن السيد البطليوسي " في حاشية الكامل " عطى اظهرد بأنَّ هذا لا يعد لحنًا؛ لأنّه قد حُكى أنَّ من العرب من ينصب خبر كأنَّ ويشبّهها بظننت. وعلى هذا أنشد قول ذي الرمة (١):

كسسسان جسسساودَهن ممودسسات عسسال أبشسسارها ذهبسسا زُلالا وعليه قول النابغة الذبياني (۲):

كسلائنَّ المسلانَ المسلانَ وبا عليسلام معصلت وبالمسلام المسلمان ا

واعترض البغدادي على نصب الخبر في البيتين السابقين، قال: ويمنع الأول بجعل موهات حالاً من جلود، لأنه مفعول في المعنى، والخبر هو قوله "على أبشارها". والرواية مموهات على الخبرية، ويُمنع الثاني أيضًا بجعل عليه هو الخبر، ومعصوبًا حالاً من التاج.

والجلواب "الظاني": أنَّ خبَر كأنَّ محذوف (٣) وقادمة مفعوله، والتقدير: يحكمان قادمة.

<sup>(</sup>۱) البيت من الوافر لذي الرمة في ديوانه ٤٣٣، وأنشده في اللسان (ز، ل، ل) برواية " ذَهَبُ زُلاكُ".

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر للنابغة الذبياني في ديوانه ١١٩

<sup>(</sup>٣) لـم ينسـب البغـدادي هـذا الجـواب لأحـد، وعثـرت عليـه فـي كتـاب (٣) (التذييل والتكميل) ٣٢/٥ قـال أبـو حيـان: " وإنَّمـا سـَـوَّغوا تأويـل هـذه الأبيات على حذف الخبر لأنَّ أخبـار هـذه الحـروف يجـوز حـذفها إذا دل عليها المعنى؛ لأنها أخبار للمبتدأ في الأصل ".

#### والثالث: أنَّ الرواية:

#### \* قادمقلللا أو قلما محلللارَّفا

بألفاتٍ من غير تنوين، على أنَّ الأصل قادمتان أو قلمان محرَّفان، فحذفت النون لضرورة الشعرر. ونطب البغظدادي هلذا الجظواب لابلن عطفور، قال ابن عصفور: يريد: قادمتان أو قلمان محرفان. هكذا أنشده الكوفيون، ونظَّروا به قول الشاعر (۱):

#### قظله سطالم الحيظات مظله القظادكما الأفطنطوان والشططاجاع الشططاجمما

بنصب الحيات وحذف النون من "القدما "التقدير القدمان "(٢).

والرابع: أنَّ الرواية: "تخال أذنيه " لا: كأنَّ أذنيه.

حكى هذه الأجوبة ابن هشام " في المغني "".

#### استدراك البغدادي:

وتحت عنوان تتمَّة، بدأ البغدادي بالاعتراض على قول الرضي الذي بدأنا به المسألة، وهو أنَّ بعض أصحاب الفراء، يجوزون نصب الجزأين بالخمسة

<sup>(</sup>۱) البيت من الرجز في الكتاب ۲۱ ٣٤٤، والمنصف ٢٩/٦، ومختلف في نسبته للعجاج في شرح أبيات سيبويه للشنتمري ١٩٤، والبيت في شرح الأشموني ٢٦/٣، والمقاصد النحوية (شواهد النعت)٢١١، ٢٥١، وقال البغدادي في الخزانة ١١ /٢١٨: ونُسب إلى ابن جُبابة، ونسب ابن السيد واللخمي إلى مُساور العبسي، ونسبه بعضهم إلى العجاج، وقال العيني: قال ابن هشام هو لأبي حيان الفقعسي، وقال السيرافي: قائله الله الله الله الله عبس، واللغة: الأفعوان: الذكر من الأفاعي، والشجاع: ضرب من الحيات والشجعم: الطويل.

<sup>(</sup>۲) ضرائر الشعر۱۰۸.

<sup>(</sup>٣) اكتفى البغدادي بالإشارة إلى حكاية ابن هشام للأجوبة ولم ينقلها، ينظر: المغني ٢٥٥.

الباقية. حُجَّتُهُ في ذلك أنَّ أبا حيان لم يذكر نصب خبر أنَّ المفتوحة الهمزة وخبر لكن.

وقال أبو حيان: الوارد عندهم إنَّما هو في أربعة منها: في ليت وكأنَّ وإنَّ المكسورة ولعل (١).

وذكر البغدادي أنَّ الرضي أورد شاهدًا على نصب خبر ليت، كما أورد شاهدًا على نصب خبر إنَّ المكسورة، شاهدًا على نصب خبر إنَّ المكسورة، ولعل. وأنشد البغدادي قول الشاعر (٢):

## إذا اسطاودَّ جُطانح الليطّال فلقطات وطلتكُنْ خُمطالاً كَخِفاطُلااً إنَّ حُرّاسطانا أُسْطالدا

وذكر البغدادي تخريجًا آخر في نصب "أسدًا "، قال: وخُرَّج على حذف الخبر، ونصب أسدًا على الحالية، أي تلقاهم أسدا.

وذكر حديثًا شريفًا شاهدًا آخر على نصب خبر إنَّ المكسورة، قال رسول الله ﷺ: (إن قعرَ جَهنَّم سبعين خريفًا) (٢) بلا لام، والرضي نقل الرواية (إنَّ قعرَ جهنم لسبعين خريفًا) شاهدًا على جواز نصب الجزأين بالخمسة الباقية عند بعض أصحاب الفراء. وذكر البغدادي تخريجات أخرى للحديث: أنّ القعر مصدر قعرت البئر، إذا بلغت قعرها. وسبعين ظرف، أي إنَّ بلوغ قعرها يكون في سبعين عامًا. ونقل عن النووي: "وقع في بعض الأصول "لسبعون" بالواو، وهو ظاهر، وفيه حذف تقديره: إنّ مسافة قعر جهنم سير سبعين سنة. ووقع في معظم الأصول والروايات: "لسبعين" بالياء، وهو صحيح أيضًا، إمّا على مذهب من يخذف المضاف، ويبقى المضاف إليه على جره فيكون التقدير: سير سبعين.

<sup>(</sup>۱) ينظر: ارتشاف الضرب ۱۲٤۲/۳.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة وليس في ديوانه، والمغني ٥٥، وهمع الهوامع ١٥٦/٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ١٨٦/١ – ١٨٧ رقم ( ٣٢٩ ) كتاب الإيمـان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها.

وإمّا على أنّ قعر جهنم مصدر، يقال قعرت الشيء إذا بلغت قعره، ويكون سبعين ظرف زمان، وفيه خبر إنّ، والتقدير: إنّ بلوغ قعر جهنم لكائن في سبعين خريفًا "(١).

ونقل عن القلرطبي: "الأجود رفع سبعون على الخبر، وبعضها يرويه لسبعين يتأول في الظرف. وفيه بُعدٌ "(٢).

#### والحرف الناسخ الرابع الناصب للجزأين، هو: " لعل " نقل عن ابن هشام:

"قال بعض أصحاب الفرَّاء: وقد ينصبهما. وزعم يونس إن ذلك لغة لبعض العرب، (٣) وحكى "لعل أباك منطلقًا "، وتأويله عندنا على إضمار يوجد، وعند الكسائي على إضمار يكون "(٤).

الظاهر من استدراك البغدادي على الرضي أمران:

الأول: تحديد الحروف الناسخة التي تنصب الجزأين عند بعض أصحاب الفراء، فالبغدادي نقل عن أبي حيان أنها أربعة فقط: "ليت، وكأنّ، وإنّ المكسورة، ولعل" واستشهد الرضي على نصب ليت (٥)، وكأنّ، وإنّ المكسورة للجزأين، وبقى لعل لم يستشهد لها، وكذلك البغدادي.

<sup>(</sup>۱) المنهاج شرح صحيح مسلم ۸/۸۳.

<sup>(</sup>٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٤٤٠/١.

<sup>(</sup>٣) قال ابن سلام: "وهـي لغـة لجماعـة مـن تمـيم هـم قـوم رؤبـة بـن العجاج". ينظر: طبقات فحول الشعراء ٧٨ بعد قول العجَّاج:

يا ليت أيام الصبا رواجعا وينظر: ذيل أوضح المسالك ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) المغنى ٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الرضي على الكافية ٤/٣٣٤، قال الرضي: " واستشهد الفراء بقوله:

ياليت أيام الصبا رواجعا والبصريون يحملون (رواجعًا) على الحالية، وعامله خبر (ليت) المحذوف، أي: ياليت أيام الصبا لنا رواجع ً".

الأمر الثاني: نقل الآراء المختلفة في تخريج الشواهد التي استدلوا بها على نصب الحروف الناسخة للجزأين.

ويؤخذ على البغدادي أنه لم يتعرض لاعتراض الرضي على مذهب أصحاب الفراء، ونقل فقط قول الرضي: "ويجوز عند أصحاب الفراء، نصب الجزأين بالخمسة الباقية "وكأنَّ الرضي مؤيدٌ لهذا المذهب، والرضي قال: "وأمَّا نصب باقي أخوات "ليت "للجزأين، فممنوع ؛ والمرويّ: إنَّ قعرَ جهنم لسبعون خريفًا.

وأمَّا قوله: كأنَّ أذنيه: البيت....، فقد ذكرنا أنه مخطئ فيه "(١).

<sup>(</sup>۱) شرح الرضي على الكافية ٢٣٦/٤.

#### أطلوال الانظم والخبر بعد " ليت"

لخبر الحروف المشبَّهة بالفعل ثلاثة أحوال من ناحية تقديمه أو تأخيره على الاسم (١).

الأول: وجوب تأخيره إذا لم يكن شبه جملة.

الثانية: وجوب تقديمه إذا كان شبه جملة، وكان الاسم مشتملاً على ضمير، يعود على بعض شبه الجملة.

الثالظة: جواز الأمرين إذا كان شبه جملة، - غير ما سلف - ولم يمنع من التقدم مانع.

أما معمول الخبر، فلا يجوز تقديمه على الحرف الناسخ، لكن يجوز تقدمه على الخبر وحده، فيتوسط بينه وبين الاسم ؛ سواء أكان المعمول شبه الجملة، أم غير شبهها.

الشاهد(۲):

## فليسلات كِفَاضُسًا كسلانَ خسليرَك كسَّسله وشَارَّك عضِّل طا ارتطوى الحلاءُ مُرتطوى

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ۱۰۳/۱، وشرح الرضي على الكافية ۲۸۱/۷، وارتشاف الضرب ۱۲٤۳/۳، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ۲۷۲/۱، وجامع الدروس العربية ۲۰۱/۲، والنحو الوافي ۱۸۶۰.

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل ليزيد بن الحكم، ينظر: المسائل العسكريات ۱۰، وأمالي والبصريات ۲۸۰، وأمالي ابن الشجري ۲۸۰، و٢٥، ۱۸، وأمالي ابن الحاجب ۱۱۹٪ وأمالي القالي ۲۸۱، والإنصاف في مسائل الخلاف ۱۸٪، وشرح الرضي على الكافية ۲۷۹٪، والمغني ۳۸۱، والأغاني ۱۱/۲۰، والأشباه والنظائر ۲۲/۸، وخزانة الأدب ۱۰۰/۲۷، والبيت من قصيدة ليزيد بن الحكم الثقفي في عتاب ابن عمه عبد الرحمن بن عثمان بن أبي العاص، والكفاف: هو الذي لا يزيد عن قدر الحاجة، وارتوى: أراد به شرب، ومرتوى: اسم فاعل من قولهم ارتوى.

أورده الرضي: على أن "كفافًا" اسم ليت، والجملة خبره، على أنْ يُروَى "خيرك" بالنصب، فيكون اسم كان، أيضًا نكرة، لكونه ضميرًا راجعًا إلى "كفافي".

وإن روي برفع "خيرك"، فاسم ليت "ضمير شأن محذوف، وقوله "خيرك وشرك" اسم كان، و"كفاف" خبره، ولم يُثن لكونه مصدرًا في الأصل، و"عني" متعلق ب "كفاف"، أي مكفوفين عني، و" الماء" على هذا الوجه منصوب، أي: ما ارتوى من الماء مرتو.

وقيل: شرُّك مرتو، بتقدير: مرتويًا: اسم وخبر، معطوف على اسم كان وخبره أعني خيرُك كفافًا، أي: كان خيرُك كفافًا وشرُك مرتويًا عني، أي كافًا، فحذف النصب ضرورة، ويكون الماء على هذا الوجه، مرفوعًا، فاعل "ارتوى" أي: ما دام الماء ريَّان.

ونسب البغدادي الآراء النحوية التي ذكرها الرضلي لأصلحابها، اظرأي الأول: نسبه إلى عبد القاهر، وصاحب اللباب، والأنباري، قال البغدادي: ولم يذكر أحد منهم (۱) رواية نصب خيرك إلا صاحب اللباب (۲)، قال فيما علقه عليه: ذكر عبد القاهر في هذا البيت وجهًا آخر، يُخرِجُه عمّا نحن فيه من إضمار الشأن: "أنّ كفافًا اسم ليت، وفي كان ضميره، وخيرك منصوب بالخبرية.

وكذا شرَّك على معنى: فليت شيئًا مكفوفًا كان هوخيرَك كلُّه وشرَّك "

<sup>(</sup>۱) المراد أبوعلي، وتلميذه العبديّ، وابن الشجري، وابن الحاجب، وأبوحيان، وابن هشام، ينظر: الخزانة ۱۰ /۵۷۲.

<sup>(</sup>٢) أشار الاسفراييني في كتابه اللباب إلى رواية نصب (خيرك)، بقوله:على أحد التأويلين، والنص الذي نقله البغدادي عن الاسفراييني موجود في حاشية اللباب كما ذكر محقق (كتاب اللباب في علم الإعراب) الدكتور شوقي المعرّي. ينظر: ذيل اللباب في الإعراب ١٦٢.

واستنبط البغدادي من كلام "صاحب اللباب " فائدتين:

إحداهما: أنّ قوله وشرّك منصوبٌ في رواية نصب خيرك.

والثانية: أنَّ كِفافًا مصدر مؤول باسم المفعول على تقدير موصوف.

وكذلك أشار الأنطاري إلى رواية النصب فبعد أن ذكر رواية الرفع، قال: "وإن جعلت "كفافًا "منصوبًا بليت لم يكن من هذا الباب (١)، والأول أجود (٢).

وبيَّن البغدادي إعراب بقية البيت على رواية نصب "خيرك"، قال في إعراب عني: متعلقًا بمحذوف على أنه حال من شرّ، أي حال كونه منفصلاً عني. ولا يجوز أن يتعلَّق بالضمير في كان العائد على كِفاف، ولا بكفاف المذكور أيضًا ؛ لأن المبتدأ لا يعمل بعد مضي خبره.

وقال في إعراب مرطوى: فاعل ارتوى، وقال في الماء: منصوب بنزع الخافض، وقال في "ما "مصدرية ظرفية، أي مدَّة دَوَام المرتوى بالماء.

الرأي الظاني: نسبه إلى أبي علي وصاحب اللباب وابن الشجري وابن الملجري وابن الحاجب وابن هشام، وخص كلام ابن الشجري بالنقل، قال ابن الشجري في المجلس الثامن والعشرين: "إن اسم ليت ضمير محذوف، وحذف هذا النحو مما تُجوزّه الضرورة فإن شئت قدّرته ضمير الشأن والحديث، وإن شئت قدّرته ضمير المخاطب.

وكَفَافًا: معناه كافًا، وهو خبرُ كان، وخيرُك اسمها، وكلُّه توكيدٌ له، والجملة التي هي كان واسمها وخبرها خبر اسم ليت، فالتقدير على أن المحذوف ضميرُ الشأن: فليته كان خيرُك كلُّه كفافًا، ومثله في هذا الإضمار: ﴿إِنَّهُو

<sup>(</sup>١) ضمير الشأن والقصة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ١٨٥/١.

أَنَّاللَهُ ﴾ (١) أي إن الشأن، أنا الله، ولا يلزَمُ الجُملَ إذا كانت أخبارًا عن ضمير الشأن أن تتضمَّن عائدًا إليه، لأن الجملة نفسها هي الشأن، فإن حكمت بأن التقدير: فليتك كان كفافًا خيرُك، فجائز، والعائد على اسم ليت الذي هوضمير المخاطب الكاف من قوله: خيرُك، ومثله في حذف الضمير على التقديرين قول الآخر(٢):

# فليطلتَ دَفْطلتَ الهطلمُ عَظِّللَى سَلِلاَعةً فَبِتْظَا عَطَلَى طَا خَيَّطَاتْ طَاعِمَىْ طِال

أراد: فليتَكَ أوفليْتَه " <sup>(٣)</sup>.

ونظر النحاة إلى رواية الرفع من جهة أخرى، وهي إن كانت "كان" تامة (٤).

وهذا التخريج اعترض عليه أبوعلي في تذكرته، وتبعه ابن الشجري وابن الحاجب بالنقل، قال ابن الحاجب وابن هشام (٥)، وخص كلام ابن الشجري وابن الحاجب بالنقل، قال ابن الشجري: "فإن قلت: هل يجوز أن تنصِبَ "كفافًا "بليت، وتجعلَ "كان" مستغنية بمرفوعها، بمعنى حدَث ووقَع، وتُخبر بالجملة التي هي كان وفاعلها عن كفاف؟ قيل إن ذلك لا يصحّ، لخلو الجُملة التي هي كان ومرفوعها من عائدٍ على كفاف، فلو قلت: ليت زيدًا قام عمرٌو، لم يَجُز لعدم ضمير في اللفظ وفي التقدير، راجع على اسم ليت، فإن قلت: إليه أومعه، أونحو ذلك، صحّ الكلام (٢)

<sup>(</sup>١) سورة النمل من الآية: ٩.

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل لعدى بن زيد العبادي، في ديوانه ١٦٢، والمسائل العسكرية ١٠٦، واللباب في علم الإعراب ١١١، والإنصاف في مسائل الخلاف ١٨٣/، وارتشاف الضرب ١٣٤٦/، والتذييل والتكميل ٤٠/٥، والمغني ٣٨١، والبال: الحال والشأن، أي على كل حال.

<sup>(</sup>۳) ینظر: امالی ابن الشجری ۲۸۰/۱.

<sup>(</sup>٤) منهم أبوحيان في تذكرته، ولم أعثر على البيت ولا على هـذا القـول لأبي حيان في (التذكرة). ينظر: الخزانة ٤٧٤/١٠.

<sup>(</sup>۵) ينظر: المغني ۲۸۱.

<sup>(</sup>٦) ينظر: أمالي ابن الشجري ٢٨١/١.

وقال ابن الحاجب: "ولا يستقيم أن يكون "كفافًا "اسمًا للَيْتَ لأنّه نكرة فلا يصلح، ولو صَلُح لم يَسْتَقِم المعنى؛ لأنّ قوله: كانَ خَيرك وما بعدَه، لا يصلّح خبرًا (١)

ولابن الشجري (٢) رأي مخالف في رفع "شرك"، اعترض عليه ابن الحاجاب والرخلي، قال ابن الشجري في المجلس السابع والثلاثين: "ومن روى "وشرك "رفعه بالعطف على قوله "خيرك " فدخل في حيِّز كان، فكأنه قال: وكان شرك، فغير أبي علي يقدِّر خبر كان المظهر، ويقدِّر المحذوف بلفظ المذكور، وهو القياس، ونظير ذلك في حذف الخبر لدلالة الخبر الآخر عليه، وهما من لفظ واحد، قول الشاعر (٣):

## نطلان بطلاا عظلادنا وأظلات بطلاا عظلات عظلاك راض والمسلارأي مُخْتِسلافُ

أراد: نحن بما عندنا راضُون، فحدَّفه لدلالة راضِ عليه (٤)

واعترض ابن الحاجب على كلام اجلن النظجري، قلال: "وفيه بَعْدَ ذلك وجهان، أحدهما أن يكون (٥) خبرًا باعتبار الخير والشر معًا، أي ليتَ خيرك وشرّك بالنسبة إليّ لا يفضلُ أحدهما عن الآخر لأنّ الكفاف هو الذي ليس فيه فَضْلٌ، يريدُ أنّ شرّك زائدٌ على خيرك ، فأنا أتمنّى لو كان غير زائد "(٢)

<sup>(</sup>١) ينظر: الأمالي النحوية ١١٩/٣.

<sup>(</sup>۲) وتبعهما ابن هشام ينظر: المغني ۲۸۱، وينظر: الخزانة ۱۰ /٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) البيت من المنسرح لعمرو بن امرئ القيس أو لقيس بن الخطيم، والبيت في الكتاب ١٢٣/١، ومعاني القرآن للفراء ١ /٤٣٤، ٥٤٥، ٥٤/٣٦، ٣٦٣/٢، والأمالي النحوية ٤٣/٤، والمغني ٧٧/، والمقتضب ٩٥/٣، وهذا بيت دائرٌ في كتب والمغني ٨١٠، وشرح ابن عقيل ١١١/١، وهذا بيت دائرٌ في كتب العربية.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أمالي ابن الشجري ٢٠/٣.

<sup>(</sup>٥) يعني (كفافًا).

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأمالي النحوية ١١٩/٣.

وتبع الرضي ابن الحاجب في الرد على ابن الشجري، قال: "وقوله (۱) خيرك وشرك اسم كان وكفافًا خيره، ولم يُتُنَّ لكونه مصدرًا في الأصل" (۲).

وتابع البغدادي إعراب بقية البيت على الرأي الثاني، نقلاً عن الرضي وابن الشجري: قال الرضي في إعراب "عني " متعلق بكفاف، وعلل البغدادي؛ لأنه خبر كان، فهو متأخر في التقدير إلى جنبه، والمعنى عليه.

وفي إعراب "الماء" على هذا الوجه منصوب. قال ابن الشجري: "ومن نصب الماء متبعًا مذهب أبي على: أراد ما ارتوى الناسُ الماء، أي من الماء، أضمر الفاعل وحذف الخافض، فوصل الفعلُ فنصب، كما جاء في التنزيل: ﴿ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قُوْمَهُ سَبَعِينَ رَجُلًا ﴾ (٣) أي من قومه، وجاء فيه حذف الباء مِن قوله: ﴿ إِنَّمَا فَوْمَهُ اللَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيا آءُهُ ﴾ (١) أراد يُحَوِّفُكم بأوليائه، ودليل ذلك قوله: ﴿ فَلَا مُعَافُوهُمْ وَخَافُونِ ﴾ (١) " أراد يُحَوِّفُكم بأوليائه، ودليل ذلك قوله: ﴿ فَلَا مُعَافُوهُمْ وَخَافُونِ ﴾ (١) " (١).

ونظر النحويون إلى إعراب كلمة "مرتو" من وجه آخر، وهو: بتقلدير هُلرُّك مرتوطًا، اسم وخبر معطوف على اسم كان وخبره، أي: "كان خيرُك كفافًا ".

ونقل البغدادي كلام ابن الشجرى، قال ابن الشجري في المجلس الشامن والعشرين: "و" مرتوى " في رأي أبي على خبرُه، وكان حق " مرتوى " أن ينتصب،

<sup>(</sup>۱) أي ابن الشجري قال البغدادي: "وفيه ردُّ على ابن الشجري، في زعمه أنَّ كفافًا إنما هو خبر خيرك، وخبر شـرك محـذوف مـدلولٌ عليه بالمذكور". ينظر: الخزانة ۲۰/۵۷۰.

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح الرضي على الكافية ٣٨٠/٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف من الآية: ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران من الآية: ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران من الآية: ١٧٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: أمالي ابن الشجري ٢٣/٢.

لأنه معطوف على "كفافًا" كما تقول: كان زيدٌ جالسًا وبكرٌ قائمًا، تريد: وكان بكرٌ قائمًا، فكأنه قال: ليتك أوليت الشأنَ كان خيرُك كفافًا، وكان شـرُك مرْتُوِيًا عني وأسكن ياء "مرتوى" في موضع النصب (١)، لإقامة الوزن " (٢).

ويكون "الماء" على هذا الوجه، مرفوعًا فاعل "ارتوى"، أي: ما دام الماء ريَّان.

ونقل البغدادي اعتراض ابن الحاجب على هذا الإعراب، قال ابن الحاجب: "ولا يجوز أن يكون مبتداً وخبرًا، كقولك: كان زيدٌ قائمًا وعمرو منطلقًا ؛ لفساد المعنى، لأنه يكون حينئذ جملةً مستقلةً منقطعةً عن التمنّي في المعنى، مثلها في قولك: ليت زيدًا قائم وعمرٌو منطلقٌ ؛ لأن "عمرٌو منطلقٌ " في مثل ذلك مُثبَتٌ له الانطلاقُ غير داخل في حَيّز التمني، بخلاف: ليت زيدًا قائمٌ وعمرًا منطلقٌ. وإذا ثبت ذلك، كان جعلك: وشرك مرتو مرفوعًا على الابتداء، يوجب أن يكون خبرًا بإثبات ذلك، فيوجب إخباره، بأنّ شره مُنْكَف، ففسد المعنى، إذ المعنى فيه أنّ شرّه زائدٌ، وأنّه يتمنّى، أن لا يكون كذلك. فكيف يُحمَلُ على وجه يُثبت ما مَقْصُود المتكلم نفيه "(٣).

وإعراب "الماء" في كون مرتوى خبرًا لكان الرفع، قال ابن الشجري: "والماء بمقتضى ما ذهب إليه أبوعلي مرفوع، وفي رفعه تأويلان: أحدهما: أن تقدر مضافًا، أي ما ارتوى شارب الماء، أو أهل الماء، وحُذف المضاف وأقيم المضاف إعرابه.

والتأويل الآخر: أن يُراد: ما ارتوى المساءُ نفسُه، وجاز أن يُوصَفَ المساءُ

<sup>(</sup>۱) وقال ابن الشـجري في المجلس السـابع والثلاثين: "وكان حقَّه مرتويًا، ولكنه أسكن الياء؛ لإقامـة الـوزن والقافيـة، وهـومن الضَّرورات المستحسنة، لأنه ردّ حالةٍ إلى حالتين أعني أن الشـعر حمـل حالـة النصب على حالة الرفع والجر". ينظر: أماليه ٢١/٢، والخزانة ٤٧٨/١٠.

<sup>(</sup>۲) ينظر: أمالي ابن الشجري ۲۸۱/۱.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأمالي النحوية ١٢٠/١.

بالارتواء على طريق المبالغة، كما جاء وصفه بالعطش للمبالغة في قول المتنبي (١): وجُبْتُ هَجِسِّرًا يِترُكُ الثناءَ صطاديًا (٢).

ولابن بابشاذ (٣) رأي آخر في نصب "مرتوي"، نقله أبو حيان، قال أبوحيان: "جعل ابن بابشاذ "مرتوي" منصوبًا على المصدر، أي آرتواء، ورُدَّ عليه بأنَّ اسم الفاعل فيما زاد على الثلاثة لا يكون مصدرًا، وإغلَّا يكون ذلك في اسم المفعول، نحو ضاربته مُضاربًا "(٤)

والأرجح عند النحاة رواطة نطب "اظاء"، ورطع "مرطوي"، قال ابن الشجري: وغير أبي على ومن اعتمد على قوله، رَوَوْا نصْبَ "الماء "، ولم يَرْوُوا فيه الرفع، فلزموا ظاهر اللفظ والمعنى، فذهبوا إلى أن فاعل ارتوى مُرْتوى، وأبوطالب

(۱) البيت من الطويل، في ديوانه ٣٩٠، والمحتسب ٢٠١/٢، وصدره: لَقِيتُ المَرَوْرَى والشّنَاخيبَ دُونَهُ

والبيت من قصيدة قالها في مدح كافور الإخشيدي لما وصل إليه بمصر تاركًا سيف الدولة. والمعنى: من أجل الوصول إلى الممدوح ركب الشاعر المخاطر والأهوال، وسرى في المرورى، وهي الصحاري والقفار، وصعد الشناخيب، وهي الأماكن العالية، واحتمل الهجير، أي القيظ والحر الذي يدع كل إنسان صاديًا، أي عطشان.

<sup>(</sup>۲) ينظر: أمالي ابن الشجري ۲۸۳/۱.

<sup>(</sup>٣) هو طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي أبوالحسن المصري، وأصله من العراق، له مصنفات جيدة: له على الجمل ثلاثة شروح، ومقدمة سماها المحسبة وشرحها، وله كتاب المفيد في النحو صغير، وله تعليقة الغرفة، وسبب موته أنه طاح من سطح الجامع، ونقل إلى بيته، ومات به سنة تسع وستين وأربع مئة، ينظر: إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغوبين ١٥١.

<sup>(</sup>٤) بحثت عن هذا الكلام لأبي حيان في ارتشاف الضرب والتذكرة والتذييل والتكميل ولم أعثر عليه، قد يكون في مؤلفات أخرى.

العبديُّ (۱) منهم، وذلك أنه ذكر لفظ أبي علي في تعريب البيت، ثم قال: وأنا مطالبٌ بفاعل ارتوى، ثم مثّل قوله: "ما ارْتوى الماء مُرتوى "بقوله: ما شرِب الماء شارِبٌ، أى أبدًا، فدل كلامُه على أنه لم يَعرِف المعنى الذي ذهب إليه أبو علي، ومن نصب مرتوى، على أنه خبر كان، أو رفعه على أنه خبر ليت.

والقول عندي فيه، أن الالتزام بالظاهر على ما ذهب إليه العبدي أشبه بمذاهب العرب، فيما يريدون به التأييد، كقولهم: لا أفعل كذا ما طار طائر، ولا أكلمك ما سمر سامر، وقد مر بى كلام لأبي على، ذهب عنى مكائه، يتضمن تجويز رفع مرتوى بارتوى، وأنا منذ زمان أُجيل فكرى وطرفى في تعر في المكان الذي سنح لى فيه كلامه، فلا أقف عليه "(٢).

أقول: مُشْكِل البيت يرجع إلى الرواية، فرواية "خيرَك وشرَّك "بالنصب، يعنى الرأي الأول.ورواية "خيرُك وشرُّك" بالرفع، يعنى الرأي الثاني، وهو رأي الجمهور (٣) في إعراب البيت، والأرجح في "الماء" النصب، وفي "مرتوي "الرفع عند الجميع (٤).

استدراك البغدادي: قال البغدادي: بقي على الشارح المحقق توجيه "وشر"ك " في رواية نصبه. ونقل كلام ابن الشجري في المجلس السابع والثلاثين، قال ابن الشجري: "ومن قال: "وشر"ك " بالنصب، حمله على ليت، ولا يجوز أن يكون

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن بكر بن محمد بن بقية العبدي أبوطالب، أحد الأئمة النحاة، شرح كتاب الإيضاح وغيره، شيخه أبوسعيد السيرافي، والرماني، وأبوعلي الفارسي، وغيرهم، توفي سنة ست وأربعمائة. ينظر: إشارة التعيين ٢٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أمالي ابن الشجري ١/٢٨٥.

<sup>(</sup>۳) ينظر: الخزانة ۱۰ /۵۸۲

<sup>(</sup>٤) ينظر: الخزانة ١٠ /٤٨٢.

محمولاً على ليت المذكورة، لأن ضمير الشأن لا يصحُ العطف عليه لوكان ملفوظًا به، فكيف وهو محذوف ؟ وإذا امتنع حمله على ليت المذكورة، حملته على أخرى مقدَّرة، وحَسُن ذلك، لدلالة المذكورة عليها(١)، كما حسن حذفُ "كل " فيما أورده سيبويه، من قول الشاعر(٢):

## أكسس الله المسسلاريء تحمص المسسلارة المسسلارة وتسسلار توقسسك بالأيسسل تسسلاراً

أراد: وكلَّ نار، فحذف، كل وأعملها مقدَّرة، كما كان يُعمِلها لو ظهرت، فكأنه على هذا المثل قال: وليت شرَّك مرتو عني "(٣).

أقلول: نَظَرَ أبوعلي وابن الشجري وابن هشام إلى إعراب "شرك" في رواية الرفع، على أن " شرك" اسم لكان محذوفة محمولة على كان المذكورة، وفي رواية النصب، على أن " شرك" اسم لليت محذوفة محمولة على ليت المذكورة.

واستقصى البغدادي كل الآراء النحوية في البيت دون ترجيح ؛ لأنَّ البيت بروايتيه حَمَّال أوجه، ومحل اجتهاد.

<sup>(</sup>۱) وكذلك قال ابن هشام ينظر: المغني ٣٨٢.

<sup>(</sup>۲) البيت من المتقارب لأبي دؤاد الإيادي في ديوانه ٣٥٣، وفي الكتاب ١٠/١، وفي الأمالي النحوية ٢/١٤ و٢/٣٤، ولعدي بن زيد في ملحق ديوانه ١٩٩، والكامل ٤٧٣/١، وبلا نسبة في الإنصاف ٤٧٣/١، ورصف المباني ٤١٤، والمغني ٣٨٣، ومعناه: إنكار أن يعتقد أن صورة الشخص بمجردها، توجب الصفات الحميدة لذلك الجنس، كما أنه ليس كِل نار توقد توجب أن تكون نارًا مفيدة للأضياف والمحتاجين.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أمالي ابن الشجري ٢١/٢.

#### نصب العلم ب(لا) النافية للجنس

"لا"النافية للجلنس<sup>(۱)</sup>: هي التي تدلُّ على نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها على سبيل الاستغراق، وتسمى أيضًا "لا التبرئة، وتعمل عمل "إنَّ فتنصب الاسم، وترفع الخبر.

ويشترط في إعطالها عمل "إنَّ " أربطلة شلاروط (٢):

أحدها: أن يُراد بها نفي الجنس نفيًا عامًا، لا على سبيل الاحتمال.

الثاني: أن يكون اسمُها وخبرُها نكرتين.

الثالث: أن لا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل.

الرابع: أن لا يدخل عليها حرف جر.

الشاهد (۳):

ولا فتسطليّ متسطلُ اسطن خيسطبريِّ

لا هَيْسَسَاتُمَ الليسَسَاةُ للمَمِسَسَلَى ۗ

(۱) ينظر: الأصول ۱/٣٧٩، وحاشية الصبان على شرح الأشموني ٢/٢، وجامع الدروس العربية ٢/٢، والنحو الوافي ٦/٦/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: همع الهوامع ١٩٥/٢، وحاشية الصبان عل الأشموني ٣/٢، وجامع الدروس العربية ٢٢٢٢، والنحو الوافي ١٨٨٨١.

وعدها بعضهم أكثر من أربعة شروط منها: ألا تكرر، فإن كررت لم يتعيَّن إعمالها، ينظر: النحو الوافي ٦٨٨/١، وهمع الهوامع ١٩٤/٢.

<sup>(</sup>٣) البيت من الرجز بلا نسبة في الكتاب ٣٠٨/٢، والمقتضب ٢٠٥٥، والمسائل المنثورة ٩٥، والأصول ٣٨٢/١، وأمالي ابن الشجري ١٨٥/١، وشرح الرضي على الكافية ١٦٦/٢، والبيت لبعض بنى دبير في الدرر اللوامع ٣٨٥/١، و(هيثم) اسم رجل كان مشهورًا بحسن حداء الإبل وحسن رعايتها، وكان أعرف أهل زمانه بالبيداء والفلوات وسوق الإبل، وابن خيبري: هو جميل بن معمر صاحب بثينة نسبه إلى جده. ينظر: خزانة الأدب ٤٩٥٤.

أورده الرضي: على أن " لا النافية للجنس لا تدخل على العلم، وهذا مؤول إمَّا بتقدير مضاف وهو مِثل (١)، وإمَّا بتأويل العلم باسم الجنس (٢).

وأورد البغدادي مثالاً من القرآن الكريم على تقدير "مثل "مضاف، نقله من تفسير الزنخشري لقوله تعالى: ﴿ فَكَنَ يُعْبَلُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلَ مُ ٱلأَرْضِ فَكُو الله مَن تفسير الزنخشري: "ويجوز أن يُراد ولو افتدى بمثله كقوله: ﴿ وَلَوَ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي الْأَرْضِ بَحِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَدُ ﴾ (نا والمثل يحذف كثيرًا في كلامهم، لللَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي الْأَرْضِ بَحِيعًا وَمِثْلَهُ مُعَدُ ﴾ (نا والمثل يحذف كثيرًا في كلامهم، كقولك: ضربته ضرب زيد، تريد مثل ضربه، وأبو يوسف أبوحنيفة، تريد مثله، ولا هيثم الليلة للمطى وقضية ولا أبا حسن لها، تريد ولا مثل هيثم، ولا مثل أبي حسن كما أنه يراد في نحو قولهم: مثلك لا يفعل كذا، تريد أنت؛ وذلك أن المثلين يسد أحدهما مسد الآخر، فكانا في حكم شيء واحد" (٥٠).

وأورد البغدادي اعتراضًا على تقدير" مثل" مضاف فقد اعترض الفاضل اليمني "(٦) على تقدير" مثل مضاف بوجهين، قال الفاضل اليمني "وقد اعترض هذا بوجهين:

<sup>(</sup>۱) التقدير فيه (لا مثل هيثم) فصار في حكم النكرة فجاز أن يبنى مع (لا) ، ولولا هذا التقدير لوجب الرفع مع التكرير. ينظر: أسرار العربية ٢٥٠، وشرح الرضي على الكافية ١٦٦/٢، والدرر اللوامع ١٣٣٨.

<sup>(</sup>۲) يُراد بها الجنس كأن يكون الاسم علمًا مشَّتهرًا بصفة (كحاتم المشتهر بالجود، وعنترة المشتهر بالشجاعة، وسحبان المشتهر بالفصاحة ونحوهم) فيجعل العلم اسم جنس لكل من اتصف بالمعنى الذي اشتهر به ذلك العلم كما قالوا (لكل فرعون موسى) مُراد بهما الجنس أي: (لكل جبار قهّار). ينظر: شرح الرضي على الكافية الجروس العربية ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران من الآية: ٩١.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر من الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>۵) ينظر: الكشاف ٤٤٤٤/١.

<sup>(</sup>٦) سبق أن ترجمت له ص ٦٥.

أحدهما: التزام العرب تجرُّد الاسم المستعمل ذلك الاستعمال عن الألف واللام، ولم يجوِّزوا: قضيةٌ ولا أبا الحسن، كما جوَّزوا ولا أبا حسن، ولو كانت إضافة مثل منويّة، لم يحتج (١) إلى ذلك.

والثاني: إخبار العرب عن المستعمل ذلك الاستعمال بمثل قول الشاعر (٢): تبكُّلالى علالالى زيالاله ولا زيالله مثلاله بالريء طان الحطّال طاليم الجلاوانح

ولو كانت إضافة "مثل" منوية لكان التقدير: ولا مثل زيد مثله، وهو فاسد (٣) " قال البغدادي: أقول: لا يضر هذا الالتزام فإنّه واردٌ على أحد الجائزين "فإنّ الله الله الأصل (٤)، والغالب عدم ذكرها، مع أنها علامة لفظية للتعريف.

وتعريف العَلمية، وإن كان أقوى منها إلا أنه معنوى، فلو وجدت مع لا لكان القبح ظاهرًا (٥).

أفهم من ذهك أن النحاة يذهبون (٦) إلى نزع لام التعريف إن كانت في العلم

<sup>(</sup>۱) قال الأخفش: "إذا كان على حذف (مثل) فلا يجوز وصفه لا بمعرفة ولا بنكرة". ينظر: شرح الرضي على الكافية ٢/٦٦/، وارتشاف الضرب ١٣٠٨/٣.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل بلا نسبة في شرح التسهيل ١/٤٤٩، وتذكرة النحاة ٥٢٩ و٥٣٨، والدرر اللوامع ٢/٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك في شرح التسهيل: " فتقدير (مثل) قبل زيد مع ذكر (مثله) بعده وصفًا أو خبرًا، يستلزم وصف الشيء بنفسه أوالإخبار عنه بنفسه، وكلاهما ممتنع". ٤٤٩/١.

<sup>(</sup>٤) أي أن (أل) تدخل على الأعلام التي كانت صفة أومصدر قبل أن تنتقل إلى العلمية لبيان أصلها، فالصفة نحو: الحارث والحسن والحسين، والمصدر نحو: الفضل والعدل. ينظر: المغني ٧٤.

<sup>(</sup>٥) عثرت على هذا الجزء من كلام البغدادي في حاشية الصبان ٥/٢. والبغدادي لم يحله إلى مصدره (حاشية الصبان).

<sup>(</sup>٦) الخليل وسيبويه ينظر: الكتاب ٣٠٩/٢، والشجري في أماليه ينظر: 1/٢٦٦، والرضي في شرحه على الكافية ٦/٦٦، وحاشية الصبان ٥/٢.

المنفي ب" لا "النافية للجنس، وتأويل العلم بالنكرة.

وعلل البغدادي الالتزام بنزع "أل" من العظم بكلام نقطه أبوحطان (١) عن الفلراء، قال الفراء: "من قال قَضيَّةٌ ولا أبا حَسَن لها (٢)، لا يقول ولا أبا الحسن لها، بالألف واللام، لأنها تمحض التعريف في ذا المعنى، وتبطل مذهب التنكير.قال: وإنما أجزنا لا عبد الله لك بالنصب (٣)، لأنّه حرف مستعمل، يقال لكلِّ أحد عبدالله، ولا نجيز "لا عبد الرحمن" و" لا عبد الرحيم"، لأن الاستعمال لم يلزم هذين كلزومه الأول، وكان الكسائيّ يقيس عبد الرحمن وعبد العزيز على عبد الله، وما لذلك صحة ".

ونقل البغدادي كلام سيبويه، ليبين علة تأويل العظم بالطم الجنس، قال: " فإنه جعله نكرةً كأنه قال: " لا هيثم من الهَيْثمينِ ". ومثل ذلك: " لا بصرة لكم " وقال ابن الزبير الأسدى (٤٠):

## أرى الحاجسات عنسلا أبسلي خُبَيْساب تَكِسسلانْ ولا أُمَيَّسساة بسساالبلاد

<sup>(</sup>۱) نسب البغدادي هذا النقل عن الفراء لأبي حيان في تذكرته، وبحثت في التذكرة، ولم أعثر على هذا الكلام، ووجدت هذا الكلام منسوب للفراء أيضًا في ارتشاف الضرب لأبي حيان ١٣٠٦/٣.

<sup>(</sup>٢) هذا مثل يضرب عند الأمر العسير، وهو نثر من كلام عمر في حق على - رضي الله تعالى عنهما- يعني: لا أمثال على لهذه القضية، ينظر: أمالي ابن الشجري ٣٦٦/١ وحاشية الصبان ٥/٢.

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك: " فلو كان العلم عبد الله، لم يعامل بهذه المعاملة للزوم الألف واللام، وكذا عبد الرحمن على الأصح ؛ لأن الألف واللام لا تنزعان منه إلا في النداء ". ينظر: شرح التسهبل ٤٤٨/١.

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر لعبد الله بن الزبير في ملحق ديوانه ١٤٧، وفي الكتاب ٣٨٣/٢، والمقتضب ٥٧٥/٤، والأصول ٣٨٣/١، والمسائل المنثورة ٩٥، وأمالي ابن الشجري ٢/٥٦، والمعنى: إنَّ حياة أبي خُبيب أضحت متعسرة، لأنه لم يمنحه ما أراد، فلا يستطيع أن يعطي السائلين كما يفعل بنو أمية الذين يعطون بلا حساب.

وتقول: "قَضِيَّةٌ ولا أبا حَسَنِ "تجعله نكرة. قلت: فكيف يكون هذا وإنما أراد عَلِيًّا عليه السلام فقال: لأنه لا يجوز لك أن تُعمل "لا" في معرفة، وإنّما تُعمِلها في النكرة فإذا جعلت "أبا حسنٍ "نكرةً، حسن لك أن تُعمِل "لا"، وعلم المخاطب أنّه قد دخل في هؤلاء المنكورين عليَّ، وإنه قد غُيِّبَ عنها "(١)

استدراك البغدادي: تحت عنوان تتمة، نقل البغدادي عن أبي حيان "في تذكرته كلامًا للكسائيِّ: أبا حمزة تذكرته كلامًا للكسائيِّ: أبا حمزة نكرة؛ ولم ينصب حمزة لأنه معرفة. لكنهم قدَّروا أنه آخر الاسم المنصوب ب" لا"، فنصب الآخر، كما تفتح اللام في "لا رجل". وقال: سمعت العرب تقول: "لا أبا زيد لك"، و" لا أبا محمد عندك"، فعلَّة نصبهم محمدًا وزيدًا، أنَّهم جعلوا أبا محمد وأبا زيد اسمًا وأحدًا، وألزموا آخره نصب النكرة "انتهى كلام البغدادي.

وقلرأتُ "في كتاب التذييل والتكميل" لأبي حيان تفسيرًا لكلام الكسائي، قال أبوحيان: "التقدير: لا مثلَ أبي حمزة لك، فحذف "مثل"، وأقيم ما أضيف إليه مقامه، وروعي المعنى بعد الحذف.

وحكى الكسائي أيضًا: "لا أبا محمد لك"، وكان القياس "لا أبا محمد لك" على الضربين السابقين، فحمله بعض النحويين على أنه من قبيل الأسماء المركبة، نقل من الإضافة إلى التركيب "(٢)

أقول: يعني رُكب معها، وبني على ما ينصب به.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب ٣٠٩/٢.

<sup>(7)</sup>  $0/\Lambda\Lambda$ 7.

#### صورة ليست من التنازع

التنازع لغة(١): التجاذب

واصطلاحًا(۲): أن يتقدم عاملان على معمول كل منهما طالب له من جهة المعنى.

ولعباس حسن تعريف أوضح (٣)، هو: ما يشتمل على فعلين – غالبًا (١) متصرفين (٥) مذكورين، أو على اسمين يشبهانهما في العمل، أو على فعل واسم يشبهه في العمل، وبعد الفعلين وما يشبههما معمول مطلوب لكل من الاثنين السابقين.

وفي تنازع العاملين (٢)، ذهب البصريون إلى أن إعمال الثاني أولى، وذهب الكوفيون إلى أن إعمال الأول أولى.

الشاهد(٧):

(۱) بنظر اللسان (ن. ز.ع) وحاشية الصبان على الأشموني ٩٨/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تذكرة النحاة ٣٣٧، وحاشية الصبان على الأشموني ٢ /٩٨، وجامع الدروس العربية ١٦/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: النحو الوافي ١٨٧/٢.

<sup>(</sup>٤) يجوز أن تزيد العوامل على اثنين.

<sup>(</sup>٥) إلا (فعل التعجب) فيجوز أن يكونا عاملين في التنازع مع أنهما جامدان. ينظر: ذيل النحو الوافي ١٨٧/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإنصاف ٨٣/١، وهمع الهوامع ١٣٧/٥.

<sup>(</sup>۷) البيت من الطويل، لامرئ القيس في ديوانه ٣٩، والكتاب ١٣١/، ووسرح والمقتضب ١٣١٤، وشرح الرضي على الكافية ٢١٢١، وشرح المفصل لابن يعيش ١٩٧، وشرح شذور الذهب ٢٢٧، والمقاصد النحوية ٢/٤٢، والسدر اللوامع ٢/٣١، وخزانة الأدب ٢٢٧، والمعنى: يصف امرئ القيس بعد همته، يقول: لو كان سعى في الدنيا لأدنى حظ منها كفتني البلغة من العيش، ولكنني أسعى في طلب الملك والسيادة، ومعنى المؤثل: كل شيء له أصل قديم أو جُمعَ حتى بصر له أصل. ينظر: اللسان (أ. ث. ل).

وظلو أنَّ طلا أطلعي لأدظلي معيشظة ولكنَّ عظلا أحطلاعي لجسلادٍ مؤثسلال

كَفْطًاني ولم أَصْطَلَبْ قَلِيطُللٌ مِطْنَ الْطَالِ وقطد يُطدرك الجطد المؤشّط أمثطالي

أورده الرضي: على أن البيت ليس من التنازع.

وهذا اعتراض البصريين على احتجاج الكوفيين بأنّ هذا البيت دليل على أنَّ إعمال الأول أولى من إعمال الثاني في باب التنازع (١).

ونسب البغدادي: "على الحاجب ولم ينقل كلامه، قال البغدادي: "على أنه ليس من التنازع، وقد بينه الشارح المحقق، وأصله من إيضاح ابن الحاجب " (٢).

وتوثيقًا لكلام ابن الحاجب، نقلت كلامه في الشاهد، قال: "فهو في المعنى متقدم على الفعل الثاني فكان الضمير عائدًا على غير مذكور في المعنى، وإن كان للمفعول فالأحسن أن يضمر، ويجوز حذفه وإنما حسن الإضمار، لأن الحذف يؤدى إلى اللبس، والإضمار ينفيه، وبيان ذلك مثل قوله:

### كَنْظاني ولمْ أطْلبْ قليلٌ من الظال

يوهم أن يكون أطلب القليل، ويجوز أن يكون لغيره، ولو قال: ولم أطلبه لأنفى ذلك اللبس، فلمّا كان كذلك وليس فيه إضمارٌ قبل الذكر كان أحسن من الحذف، وهذا جار في غير هذا الباب، لو قلت: قام زيدٌ وضربتُ، "ضرب " مفعوله زيد لكان الأحسن أن تقول: وضربهُ فكذلك ههنا، وجاز الحذف من حيث كان المفعول فضلة يستغنى عنهُ فلا حاجة تلجئ إلى ذكره "(٣)

وأخالف البظدادي في نطبة هلذا الظرأي لابطن الحاجلب، فطيبويه واطبرد طبقا ابطن الحاجب إلى أن هذا البيت، ليس من التنازع.

<sup>(</sup>١) ينظر: الإنصاف ٩٣/١، وشرح الرضي على الكافية ٢١٢/١.

<sup>(</sup>۲) ينظر: الخزانة ۲/۳۲۷.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ١٦٥/١.

قال سيبويه: " وأمّا قول امرىء القيس "من الطويل":

## فظلو أنَّ ظلا أسْطعي لأَدْفَظي مَعيشظة كَفْظاني ولم أَصْلُطبْ قليظالٌ طِلانَ اظلاال

فإنَّما رفعَ لأنَّه لم يجعل "القليل" مطلوبًا، وإنما كان المطلوبُ عنده المُلكَ، وجعل "القليل" كافيًا، ولو لم يُردُ ذلك، ونصبَ، فَسَدَ المعنى "(١)

وقال المبرد: "فجعل القليل كافيًا لو طلبه أو سعى له، وإنّما المطلوب في الحقيقة الملْك، وعليه معنى الشعر" (٢)

أفهام من ذلك أنّ جملة "لم أطلب "معترضة بين الفعل والفاعل، لا محل لها من الإعراب. وتقدير المحذوف في البيت على النحو الآتي: "لوثبت سعي لأدنى معيشة كفاني قليلٌ من المال، ولم أطلب المجد المؤثل، المدلول عليه في البيت الذي بعده " وأشار البغدادي إلى تحقيق ابن هشام في هذا البيت ولم ينقل عنه، قال ابن هشام: "بطل قول الكوفيين إن من التنازع قول امرىء القيس:

# كَفْطّاني، ولمرْ أطْلبْ قليلٌ من المطال

وإنه حجة على رجحان اختيار إعمال الأول، لأن الشاعر فصيح، وقد ارتكبه مع لزوم حذف مفعول الثاني، وترك إعمال الثاني مع تمكنه منه وسلامته من الحذف.

والصواب أنه ليس من التنازع في شيء، لاختلاف مطلوبي العاملين، فإنَّ كفاني، طالب للقليل، وأطلب، طالب للمُلك محذوفًا للدليل، وليس طالبًا للقليل، لئلا يلزم فساد المعنى" (٣)

ووضح ابن هشام رأي ابن الحاجب في قول الفارسي والكوفيين، قال ابن هشام: " فإن قلت: لم لا يجوز التنازع على تقدير الواو للحال، فإنك إذا قلت

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب ١٣١/١.

<sup>(</sup>۲) ينظر: المقتضب ۲۷۰/٤.

<sup>(</sup>۳) ينظر: المغنى ٦٦٠.

لودعوتُه لأجابني غيرَ متوان ٍ أفادت لو، انتفاء الدعاء والإجابة دون إنتفاء عـدم التواني، حتى يلزم إثبات التواني ؟

قلت: أجاز ذلك قومٌ منهم ابن الحاجب في شرح المفصل، ووجه به قولَ الفارسي والكوفيين، إن البيت من التنازع وإعمال الأول، وفيه نظر، لأن المعنى حينئذ: لوثبت أني أسعى لأدنى معيشة، لكفاني القليل، المقيَّدة بعدم طلبه موقوفًا على طلبه له، فيتوقف عدم الشيء على وجوده "(۱).

ولمزيد من التحقيق في اظانهب الأرجلح، أنقل كالام الطيني، قال العيني: "قلنا: يحتمل أن يكون، وما هو محتمل أن يكون، وما هو محتمل لا يكون، وما هو محتمل لا يصلح للتمسك، فإذا قلنا: إنه من باب التنازع ولا يكون من ذلك إلا إذا جعلنا

لايصلح للتمسك، فإدا فلنا: إنه من باب التنازع ولا يكون من دلك إلا إدا جعلنا الواو في "ولم اطلب "للحال، فيكون المعنى، لو كان سعي لأدنى معيشة كفاني قليلٌ من المال، حال كوني غير طالب له، وإليه ذهب أبو على. وإن جعلناها للعطف، فليس من التنازع لفساد المعنى، وبيان ذلك موقوف على معرفة مقدمتين:

إحداهما: أنَّ "لو" كما قلنا امتناع الثاني لامتناع الأول، فإذن "لو" دخل على المنفى صار ذلك منفيًّا.

والثانية: أنَّ ما هو معطوف على جواب "لو"، حكمه حكم ذلك الجواب، فإذا تقررت هاتان المقدمتان فنقول: لووجه الفعل الأول إلى ما وجه إليه الفعل الثاني فسد المعنى، لأنَّ كفاية المال القليل منتفية، لانتفاء سعيه لأدنى معيشة، بناء على المقدمة الأولى، وهذا يقتضي أن لا يكون طالبًا لقليل من المال. وقوله: "لم أطلب "على تقدير كونه موجهًا إلى ما وجه إليه الأول، يقتضي أن يكون طالبًا له بناءً على المقدمة الثانية، فيكون طالبًا له وغير طالب، وأنه ممتنع، فإذا تعدّر توجهه بناءً على المقدمة الثانية، فيكون طالبًا له وغير طالب، وأنه ممتنع، فإذا تعدّر توجهه

<sup>(</sup>۱) ينظر: المغنى ٦٦١.

إلى القليل يكون مفعوله محذوفًا، وهو الملك أو المجد، بقرينة قوله:

# ولكنَّ عليه المسلامي لجسلادٍ مُؤَمِّسها وقلد يُلدُّركُ المجلدَ المؤمَّل أمثلالي (١)

الطتدراك البظدادي: قال البغدادي: بقي أن ابن خلف (٢) نقل عن الدينوري، قال في شرح البيت: "والذي يقوى في نفسي، وما سبقني إليه أحد، أن قوله: ولم أطلب، معناه: ولم أسع، وهو غير متعدّ، فلذلك لم يحفل به، ولا أعمل الأول. ولا أدري كيف خفى على الأفاضل من أصحابنا ذلك، حتى جعلوا البيت شاهدًا لجواز إعمال الأول".

واعترض البغدادي على ابن خلف، قال: "وهذا ليس بشيء ؛ فإن الطلب معناه الفحص عن وجود الشيء، عينًا كان ذلك الشيء أومعنىً. والسعى: السير السريع دون العدو، ويستعمل للجدّ من الأمر، وهذا غير معنى الطلب، وقد يكون لازمًا له، واستعماله في اللازم لا قرينة له، مع أنَّ الأول متعدّ والثاني لازم، ولم أطلب مسند إلى ضمير المتكلم فكيف يرفع. و"ما" في أنَّ ما مصدرية لاموصولة لاحتياجها إلى العائد المقدر، أي أسعى له" (٣)

<sup>(</sup>١) ينظر: المقاصد النحوية ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>۲) هو على بن أحمد بن خلف بن محمد الأنصاري الغرناطي، الإمام أبو الحسن بن الباذش، أوحد زمانه بعلم العربية ومشاركًا في الحديث زاهدًا، صنف: شرح كتاب سيبويه، والمقتضب، وشرح أصول ابن السراج، وشرح الإيضاح، وشرح الجمل، وشرح الكافي للنحاس، مولده سنة أربع وأربعين وأربعمائة، ومات بغرناطة سنة ثمان وعشرين وخمسمائة، وكانت جنازته حافلة. ينظر: بغية الوعاة 127/۲، 12۲،

<sup>(</sup>٣) ينظر: الخزانة ٢/٣٢٧.

### وقوع حيث مجردة من الظرفية

حيث للمكان، وجوز الأخفش وقوعها للزمان (١)، وحيث من الظروف المبنية، وعلة بنائها، شبهها بالحرف في الافتقار، إذ لا تستعمل إلا مضافة إلى جملة اسمية كانت أو فعلية، وإضافتها إلى الفعلية أكثر، وندرت إضافتها إلى المفرد، وأندر من ذلك إضافتها إلى جملة محذوفة، وبنيت على الضمّ تشبيهًا ب قبل وبعد "؟ لأن الإضافة للجملة كلا إضافة، لأن أثرها وهو الجر لا يظهر.

ومن العرب من بناها على الفتح طلبًا للتخفيف. ومنهم من بناها على الكسر على أصل التقاء السّاكنين.

وتصرفها نادر، وأنكره أبوحيان، وزعم الزجاج أن "حيث " موصولة.

ولا تستعمل غالبًا إلا ظرفًا، وقد تفارق الظرفية، فتجر بمن وبغيرها، وقد تنصب على المفعوليّة، وقد تنصب على التّمييز (٢).

الشاهد (۳):

# فَشَطِلادً وَخَطَامُ تَخْطَارَع بِيطَاوِتٌ كَطَالْتِيرةٌ خَطَادُ مَعِطَاتُ أَلْقَطَاتُ رَحْلَهِ اللَّهُ قَشْطَعَم

أورده الرضي: على أن ظرفية "حيث " غالبة لازمة، قد تفارق الظرفية فتجر

<sup>(</sup>۱) ينظر: المغنى ١٧٦.

<sup>(</sup>۲) ينظـر: ارتشــاف الضـرب ١٤٤٦/٣، وشــرح التســهيل ١٥٩/٢، ومغنــي اللبيب ١٧٦، وهمع الهوامع ٢٠٥/٣، والدرر اللوامع ١٧٧١.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى، من معلقته في الديوان ٧٧، وشرح التسهيل ١٥٩/٢، والمغني ١٧٦، وهمع الهوامع ٢٠٨/٣ رواه (إلى حيث ألقت) وشرح الرضي على الكافية ١٨٣/٣، وخزانة الأدب ٨/٧ و١٥/٣، والدرر اللوامع ١٩٧١، وأم قشعم: الحرب، وقيل المنية، وقيل الضبع، وقيل العنكبوت، وقيل الذّلة، ينظر: لسان العرب (ق.ش.ع.م) ٣٧٣/٧، و(لم تفزع بيوت كثيرة) أي لم تعلم به، يعني أنه قتل في مكان خال. ينظر: الدرر اللوامع ١٩٨١.

كما في الشاهد، وجرت هنا بإضافة "لدى" إليها، وقد تنصب على المفعوليَّة، كما في قد تنصب على المفعوليَّة، كما في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجَمَّلُ رِسَالُتَهُو ﴾ (١). وقد تنصب على التمييز، كما في: هي أحسن الناس حيث نظر ناظرٌ، يعني وجهًا.

نقل البغدادي عن ابن هشام، ثم استدرك عليه، قال ابن هظام: "والغالب كونها في محل نصب على الظرفية أو خفض بمن، وقد تخفض بغيرها كقوله:

..... ظَلْادَى حَيِظْاتُ أَلْقَطْاتٌ رَحْلَهِ ظَا أُمرُّ قَتُطْلَعَم

وقد تقع حيثُ مفعولاً به وفاقًا للفارسي، وحمل عليه ﴿ اللهُ أَعَلَمُ حَيّثُ يَجُعَلُ رِسَالَةُ وَهَ إِذَ المعنى: أنه تعالى يعلم نفسَ المكان المستحقَّ لوضع الرسالة فيه، لا شيئًا في المكان، وناصبها "يعلم "محذوفًا مدلولاً عليه بأعلم، لا بأعلم نفسه، لأن أفعلَ التفضيل لا ينصب المفعول به، فإن أولته بعالم، جاز أن ينصبه في رأي بعضهم، ولم تقع اسمًا لـ "أن "خلافًا لابن مالك، ولا دليل له في قوله (٢):

### إنَّ حَيْثِنَاتُ اسْتَاتَقَر طَلَانَ أَطْلَاتَ راعيِنِنَا لَاللَّهُ وَاسْتَنَاهُ عَلَيْنَاهُ عَلَيْنَاهُ وَأَطْلَاانُ

لجواز تقدير حيث خبرًا، وحمى اسمًا، فإن قيل يؤدي إلى جعل المكان حالاً في المكان، قلنا: هو نظير قولك "إنَّ في مكَّةَ دارَ زيدٍ" ونظيره في الزمان "إنَّ في يوم الجمعة ساعة الإجابة "(٣).

الطلتدرك البظادادي عظلى ابطن هفظام: استشهاده بحرف "من " فقط في

<sup>(</sup>۱) سورة الأنعام من الآية: ۱۲۵، كذلك العكبري في التبيان في إعراب القرآن ۱۵۶،قال: (حيث هنا مفعول به والعامل محذوف والتقدير يعلم موضع رسالته وليس ظرفًا؛ لأنه يصير التقدير يعلم في هذا المكان كذا وكذا).

<sup>(</sup>۲) البيت من الخفيف، قائله مجهول، ينظر: المغني ۱۷۷، وهمع الهوامـع ۲۰۸/۳،والدرر اللوامع ۲۹۹/۱

<sup>(</sup>۲) المغني ۱۷۲.

خفض حيث، ولم يذكر الرضي أيضًا خفض حيث ب "من، وفي، والباء، وعلى ".

قال البظدادي: بقي عليه (۱) خفضها بالباء وبغيرها، ونظل البظدادي علن أبي حيان.

| ، وبــ" رِفِي "شادًا نحو <sup>(٢)</sup> :        | قال أبوحيان: "جرت ب" مِنْ " كثيرًا.                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ***************************************          | فَأَصْطُلبَحَ فِي حَيْظَتُ الْتَقَيْظَا شَظْرِيدُهُم |
|                                                  | وبـ "على " قال <sup>(٣)</sup> :                      |
| ******                                           | سَطَّلامٌ بَخِلي عمروعَكَلى حَيْثاتُ هَلَامُكم       |
|                                                  | وبـ"الباء" نحو <sup>(٤)</sup> :                      |
| كَسسانَ مِنَّسسا بِحَيْسسَتُ يَعْنُسسُوالإِزَارُ | ***************************************              |

- (۱) ضمير الغائب عائد على ابن هشام.
- (٢) البيت من الطويل للفرزدق في ديوانه ٢٩/٢، هذا صدر وعجزه: طَلِيقٌ ومِكْتُوف اليَدَينِ ومُزْعِفُ

وفي الكتاب ٧/٢، وشرح أبيات سيبويه للنحاس ١١١، وتذكرة النحاة ٧٨، اللغة: الشريد: الطَّريد، والطليق: الأسير الذي فُكَّ أسره، والمزعف: الصريع المقتول، والمعنى: أذقنا أعداءنا الويلات، فبعضهم فرَّ، وبعضهم أسير، وبعضهم صريع قتيل.

(٣) البيت من الطويل منسوب لمسافع بن حذيفة في الخزانة ١٧٢/٥، هذا صدر وعجزه

جمــالَ النَّدِيَّ والقَنا والسَّنَوَّر

- و في شرح الحماسة للمرزوقي ٩٩٠/٢، وارتشاف الضرب ١٤٤٧/٣، والـدرر اللوامـع ١/٤٩٨، اللغـة: السـنور: السـيد، ينظـر: اللسـان (س. ن.ر).
- (٤) البيت من الخفيف، بلا نسبة ولا تتمه، في ارتشاف الضرب ١٤٤٧/٣، والرواية في الخزانة: والدرر اللوامع ٤٩٧/١، والرواية في الخزانة: كانَ منا بحيثُ يُعْكَــى الإزارُ

### إلى حَيْطَاتُ أَلْقَطَاتْ رَحْلَهِ اللَّا أَمُّ قَتَنْطَاعَم

وأضيفت "لَدَى إليها في قوله: "لَدَى حَيْثُ أَلْقَتْ " (٢).

وتابع البغدادي الاستدراك على ابن هشام، قال البغدادي: وتمام الدليل في الآية أنْ يقال: لا يجوز أن تكون حيث، ظرفًا، لأَنَّ عِلْمَ الله لا يختص بمكان دون مكان. ولا يجوز أن تكون مجرورة بإضافة أعلم إليها، لأنَّها ليست بصفة، وهي شرطٌ في إضافة أفعل التفضيل. ولا يجوز أن تكون منصوبة به، لأنَّ أفعل التفضيل لا يعمل النصب في الظاهر. وإذا بطل ذلك تعين أن يكون منصوبًا على المفعول به بفعل مقدر، دل عليه أعلم، أي الله أعلم يعلم حيث يجعل رسالته، كقوله (٣):

### أضطرب مشلا بالسيطلوف القوانسطا

أي أضرب منَّا يَضرب القوانس بالسُّيوف.

ونقل البغدادي عن السفاقسي(٤)، جواز أن تكون حيث باقية

أكرَّ وأحمى للحقيقة منهم

وهو للعباس بن مرداس في ديوانه ١٠٣، من قصيدة ذكر فيها وقعة كانت بينه وبين بني مراد، وفي المفصل ٢٣٧، وشرح المفصل لابن يعيش ١٠٦/٦، وأمالي ابن الحاجب ١٥٨/١، وشرح الكافية الشافية العيش ١١٤١/٢، وفي لسان العرب ٥٠٨/٥ (ق-ن-س) القوانس: جمع قونس، وهو مقدم رأس الرجل، أو أعلى بيضة الحديد، أو ما بين أذني الفرس، والحقيقة: كل ما يحق للإنسان حمايته وحفظه، وقيل الراية، والمعنى: لم أر مثل هؤلاء القوم أكر وأحمى للحقيقة، ولا أضرب منا بالسيوف يوم ألتقينا.

(٤) هو إبراُهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم القيسيّ المالكي العلامة برهان الدين أبو إسحاق السَّفاقُسيّ النحـوي صـاحب إعـراب

<sup>(</sup>۱) البیت الشاهد سبق تخریجه، ص۹۶.

<sup>(</sup>۲) ارتشاف الضرب ۱٤٤٦/۳.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل هذا عجز وصدره:

على الظرفية، قال السفاقسي: "فإنه لا مانع من عمل أعلم في الظرف. والذي يظهر لي أنّه باق على ظرفيته، والإشكال إنّما يردُ من حيث مفهوم الظرف، وكم موضع تُرك فيه المفهوم لقيام الدليل على تركه. وقد قام الدليل القاطع في هذا الموضع ".

أقطول: يعني بالدليل القاطع في هذا الموضع، المناسبة التي نزلت فيها الآية، وهي أن أبا جهل قال: "زاحمنا بنى عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسى رهان قالوا: منا نبي يوحى إليه، والله لانرضى به، ولانتبعه أبدًا، حتى يأتينا وحى كما يأتيه "(۱).

والرأي القاظل بأنه لا يجوز نصب حيث بأعلم قاله كثير من العلماء منهم: الفارسي والعكبري والبغدادي وابن هشام، والحوفي (٢) وابن عطية (٣) والتبريزي والسفاقسي لم يأت بشاهد على جواز عمل أفعل التفضيل النصب

القـرآن، تـوفي فـي ثـامن عشـر ذي القعـدة سـنة اثنتـين وأربعـين وسبعمائة. ينظر: بغية الوعاة ٤٢٥/١.

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير أبي السعود ۱۸۲/۳.

<sup>(</sup>٢) هو علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي النحوي، نسبة إلى حوف قرية بمصر، إمام عالم بالنحو والتفسير، له مصنفات في النحو، وإعراب القرآن العظيم، منها: البرهان في تفسير القرآن، والموضّح في النحو وعلوم القرآن. ينظر: بغية الوعاة ٢/٢٤، وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، ولد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة، مفسر، فقيه، من أهل غرناطة، من بيت علم وجلالة، عارف بالأحكام والحديث، وكان إمامًا في النحو واللغة والأدب والشعر، وله شعر، وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين، وتوفي بلورقة سنة إحدى وأربعين وخمسمائة. ينظر: بغية الوعاة ٧٣/٢، والأعلام ٢٨٢/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير البحر المحيط ٤ /٢١٨، ولأبي حيان رأي أخر لـم يـذكره البغدادي قال: (وما قاله من أنه مفعول به على السعة، أومفعـول بـه على غير السعة، تأباه قواعد النحو، لأن النحاة نصوا علـى أن (حيـث)

في الظاهر.

وتابع البغدادي شرح مراد ابن هشام، وابن مالك من "حيث" في قول الشاعر: إنَّ حَيْطَاتُ اسْطَاتُ مطاللًا في المطالبة وأطاللا أن عَيْطاتُ المطالبة والمطالبة وأطاللا أن عَيْطاتُ المطالبة والمطالبة والمطا

قال البغدادي: وقوله: لا دليل له في قوله إنَّ حيث استقر إلخ، يريد: أنَّ حيث فيه ظرف، وهو خبر مقدَّم، وحمى اسم إنَّ مؤخَّر كقولهم: إنَّ عندك زيدًا.

ويرِدُ عليه أنَّ هذا الحمل غير مراد، وإنَّما المعَنى إنَّ مكانا استقر فيه جماعةً أنت راعيهم وحافظُهم هو حمَّى فيه العزَّة والأمان. فتأمل. والحمى: المكان المحمى من المكروه.

ونقل البغدادي عن أبي حيان " في تذكرته " أن حيث تقع اسمًا لكأنَّ، وتقع مبتداً، وأورد مسائل تمرين لحيث، قال أطوحطان: "إذا قيل: حيث نلتقي طيِّب، حكم على حيث بالرفع لأنَّه اسم المكان الذي خبره طيِّب، وهو نائب عن موضعين أسبقهما محدود خبره طيِّب، وآخرهما مجهول ناصبه نلتقي. تلخيصه: الموضع الذي نلتقي فيه طيب. وقال الشاعر(۱):

من الظروف التى لا تتصرف، وشـذ إضافة لـدى إليها وجرها بالباء. ونصوا على أن الظرف الذي يتوسع فيه لا يكون إلا متصرفًا، وإذا كان الأمر كذلك امتنع نصب حيث على المفعول بـه لا على السـعة ولا على غيرها. والذي يظهر لي: إقرار (حيث) على الظرفية المجازية على أن تضمن ( أعلم ) معنى ما يتعدى إلى الظرف، فيكون التقدير: "الله أنفذ علمًا حيث يجعل رسالاته" أي: هونافذ العلـم في الموضع الذي يجعل فيه رسالته، والظرفية هنا مجاز كما قلنا".

(۱) البيت من الرجز في اللسان ۲۱۹/۸، وشرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي ۱۳٤/۳ تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث بيروت الطبعة الثانية، و(المحل): المحالة الفِقْرة من فقار البعير، وجمعه محال، وجمع المحال مُحُل يعنى قُرون وعِلَين ووَعِلٍ، شبه ضلوعه في اشتباكها بقُرنَ الأوعال ينظر: اللسان (م.ح.ل) ۲۱۹/۸ .

# كسلانً حيس تستسلي مِنْسلهُ المُحُسلالُ وعَسسلان جَانِبَيْسله وَعِسسلان ووَعِسسلالُ

## ثَلاثسَسَاةٌ أشْسَسَلرَفْنَ في مَسَسَلوْدٍ عُتُسَسَللَّ

أنشد هذا الشعر هشام (١) وقال: ثلاثة خبر كان.

وإذا قيل إنَّ حيث زيد ضربت عمرًا، ففيها وجهان: رفع زيد ونصب عمرًا عمرو، ونصب زيد وعمرو.فعلى الأوَّل أبطل إنَّ في ظاهر الكلام، ونصب عمرًا بضربت ورفع زيدًا بحيث لنيابة زيد عن محلَّين أسبقهما يطلبه الضرب وآخرهما يرفع زيدا وتقديرها: إنَّ في المكان الذي فيه زيد ضربت زيدًا.

والكسائي يقول: ليس لإنّ اسم ولا خبر. لأنها مبطّلة عن ضربت، إذ لم تكن من عوامل الأفعال. والبصريون يضمرون الهاء مع إنّ، ويجعلون الجملة الخبر. والفراء يقول: ضربتُ سدَّ مَسَدَّ ضاربًا أنا.وقال هشام: يقال حيث زيدٌ عمر، بفتح الثاء ورفع زيد وعمرو، وحيث زيدٍ عمرو بفتح الثاء وخفض زيد.

وأما الفتح مع رفع زيد فمُفارقٌ للقياس يجري مجرى قول من يقول: حيثُ زيدٍ عمرو، فيضمُّ الثاء ويخفض بها زيدًا. قال(٢):

#### أطللا فلللري حيللاث سللاهيل طالطللا

وقد حكوا عن العرب حيث سهيل بضم الثاء وخفض سهيل، وهو فاسدُ العلَّة لأنَّ ضم الثاء يوجب به خفض سهيل. ولا ينبغى أن يبنى إلا على الأكثر والأعرف والأصحِ علة.

<sup>(</sup>۱) هو هشام بن معاوية الضرير أبو عبد الله النحويِّ الكوفي أحد أعيان أصحاب الكسائي، له مقالة في النحو تُعزى إليه، صنَّف: مختصر النحو، والحدود، والقياس، توفي سنة تسع ومائتين،ينظر: بغية الوعاة ٣٢٨/٢.

<sup>(</sup>۲) البیت من الرجز، قائله مجهول، في تذكرة النحاة ٦٤٥، وشرح الرضي على الكافية ١٨٣/٣، وخزانة الأدب ٣/٧، ١١.

وإذا قيل: إنَّ حيث أبوك كان أخوك، رفع الأخ بكان وحيث خبر كان، والأب رفع بحيث لنيابتها عن محلّين أحدهما خبر كان والآخر رافع الأب وإنَّ مبطَلة عن كان، والتقدير: إنَّ في المكان الذي فيه أبوك كان أخوك. ويجوز إنَّ حيث أبوك كان أخاك، فأخاك اسم إنَّ وحيث خبر إنَّ، وأبوك رفع بالراجح من كان، وحيث خبر كان، والتقدير: إنَّ أخاك في المكان الذي كان فيه أبوك.

وإذا قيل إنَّ حيث أبوك قائم أخاك جالس، نصب الأخ بإن وجالس خبر إنّ، ورفع قائم بالأب، وحيث نائبة عن محلين: أحدهما صلة الجالس وهو الأسبق، وآخرهما صلة قائم. ويجوز: إنَّ حيث أبوك قائمًا أخاك جالس، الأخ وجالس على ما كانا عليه والجواب الأول، وقائمًا نصب على الحال من أبيك، وحيث متضمنة لحلين أوهما صلة الجالس، وآخِرُهما رفع الأب. ويجوز: إنَّ حيث أبوك قائمًا أخاك جالسًا، أخاك اسم إنَّ وحيث خبر إن، وهي رافع الأب وقائمًا حال الأب وجالسًا حال الأخ. ويجوز إنَّ حيث أبوك قائم أخاك جالسًا، أخاك اسم إنَّ وحيث متضمن محلين أولهما خبر إنَّ وآخرهما صلة قائم، وقائم رفع بأبيك، وجالس نصب على الحال من أخيك. وإن فتحت ثاء "حيث" وأضيفت بأبيك، وجالس نصب على الحال من أخيك. وإن فتحت ثاء "حيث" وأضيفت قيل: إن حيث أبيك قائمًا أخاك جالسٌ جالسًا، على التفسير المتقدم "(۱).

<sup>(</sup>۱) لم أجد هذه التمارين في كتاب "تذكرة أبي حيان" تحقيق د/ عفيف عبد الرحمن مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى، ووجدت كلامًا عن حيث في تذكرته ص ٤٤٢ قال أبوحيان: "وما ذهب إليه الكسائي وهشام من أن قولنا: (زيد حيث عمرو)،(حيث) فيه رافعة لزيد وعمرو، لأن معناه زيد في مكان فيه عمرو، فقد نابت (حيث) مناب ظرفين هما في مكان وفيه في معنى، فرفعت الإسمين اللذين كانا يرتفعان بهما لا وجه له، لأن هذا شيء لا نظير له في كلام العرب، ولأنه يلزم أن تكون كذلك إذا قلت: (زيد حيث جلس عمرو) إذ المعنى: زيد في مكان جلس فيه عمرو، ولوكانت كذلك وجب أن تكون مرفوعة منصوبة

أقول: ذكر الرضي بعض المواقع لإعراب حيث غير الظرفية، أنها تجر بإضافة لدى إليها، وقد تنصب على المفعولية، وقد تنصب على التمييز. وزاد البغدادي على ما ذكره الرضي وقوعها في محل جر ب"من، والباء، وعلى، وفي مع الحكم على جرها بـ "في " بالشذوذ، ونقل عن العرب شواهد شعرية عن كل حرف من الحروف.

كما ذكر اختلاف النحاة في وقوع حيث فاعلاً ومفعولاً ومبتداً، وبسط حجج النحويين الموافقة والمخالفة، ورجح الرأي القائل: بأنه لا يجوز نصب "حيث" بأعلم؛ لأنَّ أفعل التفضيل لا يعمل النصب في الظاهر، كما رجح وقوع "حيث" مبتدأ في قول الشاعر:

## إنَّ حَيْطَاتُ الطَّاتَةِ وطَّالَ أَطْلَاتَ راعِطُنا لللهِ حَلَيْنا فَيُطَّلُّهُ عَلَيْنَا وُ أَطَّلَّالُ

وما نقله البغدادي عن أبي حيان، ونسبه للتذكرة ليس في التذكرة، فقد يكون في مؤلف آخر، أو أنَّ البغدادي نقل معتمدًا على الذاكرة دون الرجوع إلى التذكرة، أو يكون في نسخة أخرى غير التي اعتمد عليها المحقق، والله أعلم.

لأنها نابت مناب ظرفين أحدهما مرفوع، والآخر منصوب، فتكون عمدة من جهة الرفع،وفضلة من جهة النصب، وفي هذا ما فيه. والصحيح أن الاسم الذي بعد (حيث) مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف، بدليل ظهوره إذا قلت: (زيد حيث عمرو جالس) فلو رفعت (حيث عمراً) لبقي (جالس) لا إعراب له، ولأن(حيث) تلزم الإضافة إلى الجمل إلا ما جاء شاذًا من قول الشاعر: [حيث لي العمائم] وقوله: [أما ترى حيث سهيل طالعًا] فلو ارتفع الاسم بعد حيث بها لزم عروها عن الإضافة، فهذا أمر لا عهد لأحد بمثله في كلام العرب، وإذا انتفى أنْ ترفع الحال ضميرين انتفى كونها خبرًا".

## الكلام فيما يأتي بعد لاسيَّما

جرت عادة النحويين، أن يذكروا لاسيّما مع أدوات الاستثناء، والصحيح أنها لا يستثنى بها؛ لأن ما بعدها داخل في حكم ما قبلها، بل هو أولى مما قبله بالدخول(١٠).

#### إعراب ولاسيّما وما وقع بعدها:

الواو: اعتراضية (٢). ولا: نافية للجنس. وسيّ: اسمها منصوب، والخبر عذوف وجوباً تقديره موجود. وما: يجوز أن تكون زائدة للتوكيد (٣)، فيكون ما بعدها مجروراً بإضافة "سيّ"...، ويجوز أن تكون ما: موصولة (٤)، في محل جر بإضافة "سيّ". وعليه يكون ما بعدها مرفوعاً على أنه خبر لمبتدأ محذوف والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب..، ويجوز أن تكون ما: نكرة تامة، في محل جر بإضافة "سيّ" أيضاً. وعليه يكون ما بعدها منصوباً على التمييز إذا كان نكرة.

والنحاة يرجحون الجر والرفع مطلقًا، والنصب أيضًا إذا كان نكرة. الشاهد (٥):

<sup>(</sup>۱) ينظر: شـرح التسـهيل ۲/۲۳۷، ومغنـي اللبيـب ۱۸۷، وهمـع الهوامـع الـ ۱۸۷، وشـرح الأشـموني ۱۸۷٪.

<sup>(</sup>٢) ويجوز أن تكون عطفًا، والأول أولى. ينظر: شرح الرضي ١٣٧/٢.

<sup>(</sup>٣) ويحتمل أن تكون نكرة غير موصوفة، والاسم بعدها بـدل منهـا. ينظـر: شـرح الرضي ١٣٥/٢ وخزانة الأدب ٤٤٥/٣.

<sup>(</sup>٤) ويحتمل أن تكون نكرة موصوفة بجملة اسمية، ينظر: شرح الرضي ١٣٥/٢، وخزانة الأدب ٤٤٥/٣.

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل، لامرئ القيس من معلقته. في ديوانه ٣٢، وشـرح التسـهيل ٢/٣٢، ومغني اللبيـب ١٨٦، وشـرح المفصـل لابـن يعـيش ٢٨٦، وهمع الهوامع ٢٩٣٣،ويروى ألا رب يوم لك مـنهن صـالح.وفـي شـرح الرضي على الكافية ١٣٥/٢، وخزانة الأدب ٤٤٤/٣.

# ألا رُبّ يسلاوم صلالا الح ضلالك منهمسال ولا سلاليَّما يوسسا بسلادارة جُلْجُسلال

أورده الرضي: على أنه رُوي بنصب "يوم "بعد الاسيّما "وليس بقياس، وبين الرضي وجهين للنصب: أحدهما: إنه تمييز (١)، والثاني: منصوب بإضمار فعل، أي أعنى يومًا، وعدَّ توجيه النحاة للنصب تكلفًا.

وزاد البظدادي: وجهًا ثالثًا: على الاستثناء، ووجهًا رابعًا: منصوب على الظرف<sup>(۲)</sup> ويكون صلة لما.

وبيَّنَ الرضي أن رفع (٣) ما بعد لا سيَّما قليل، لأن حذف أحد جزأي الاسمية التي هي صلة كقراءة (١) من قرأ: ﴿تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي الْحَسَنَ ﴾ (٥)، أوصفة، قليل.

ورد البغدادي: ضعف الرفع بحذف العائد المرفوع مع عدم الطول في نحو: "لاسيَّما زيد"، وأما في البيت فقد طالت الصلة أو الصفة بالجار والمجرور<sup>(٢)</sup> بعد يوم يوم فإنه صفة <sup>(٧)</sup>، وبإطلاق "ما" على من يعقل، وفيه: أنه لا مانع من الإطلاق،

<sup>(</sup>۱) أشار إلى هذا الوجه الفارسيّ، وأستحسنه أبوعليّ الشلوبين وابن مالك ينظر: شرح التسهيل ٢٣٧/٢.

<sup>(</sup>٢) قاله ابن الضائع، ينظر: همع الهوامع ٢٩٣/٣.

<sup>(</sup>٣) التقدير: ولا مثل الذي هو يوم، أولا مثل شيء هو يوم.

<sup>(</sup>٤) يحيى بن معمر وابن أبي إسحاق، ينظر: البحر المحيط ٢٥٦/٤، وفي المحتسب قراءة ابن يَعْمَر ٢٣٤/١، تحقيق على النجدي ناصف، وزارة الأوقاف القاهرة.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام من الآية: ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) وحسنّ حذف هذا المبتدأ ما حصل من الاستطالة بذكر دارة جلجل، ينظر: شرح التسهيل ٢٣٧/٢.

<sup>(</sup>۷) فصل هذه المسألة الشيخ خالد الأزهري في كتابه: التصريح بمضمون التوضيح ۱۷۲/۱.

# قال تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَنَهَا \* وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنَهَا \* وَنَفْسِ وَمَاسَوَّنَهَا ﴾ (١).

(۱) سورة الشمس الآيات: ٥، ٦، ٧.

أقلول: والجر أرجح الروايات الثلاثة عند الرضي<sup>(۱)</sup> وابن هشام<sup>(۱)</sup> والأشموني<sup>(۱)</sup> والبغدادي <sup>(۱)</sup>.

وتحت عنوان تتمة استدرك البغدادي على الرضي نقلاً عن "شرح التطهيل" أمورًا منها:

قد يقع بعد ما ظرف نحو: يعجبني الاعتكاف لاسيَّما عند الكعبة، قال<sup>(٥)</sup>: يطُّرُ الكَّارِيمَ الحطّدُ لاطليّما ظدى شَسَّلَاها دَةِ مَسَّلَانُ في خَسَّلَامِه يتقسَّلُاب

وقد توصل بجملة فعلية كقول الشاعر (٦):

فُسُلَق النسلال في الحمسلاد لاستلاليّها يُنيفُسُلك مسلان ذي الجسلال الرّضسا

والغالب وصلها بالاسمية.

وقال المرادي (٧): إنه قد وقع بعدها الجملة الشرطية ؛ ف "ما" كافة بناءً على أنّ الشرطية لا تكون صلة للموصول، وهذا كما حكى الجوهري في فلان يكرمُني لاسيّما إنْ زُرته. يشير البغدادي إلى قول الجوهري في الصحاح: "قال الأخفش: قولهم: إنّ فلانًا كريمٌ ولا سيَّما إنْ أتيته قاعدًا، فإنّ "ما "ها هنا زائدة لا تكون من الأصل، وحذف هنا الإضمار، وصار ما عوضًا منه، كأنه قال: ولامثله إنْ أتيته

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الرضي على الكافية ١٣٥/٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر: المغني ۱۸۷.

<sup>(</sup>٣) ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني ١٦٧/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: خزانة الأدب ٤٤٥/٣.

<sup>(</sup>۵) البيت من الطويل، بلا نسبة في شرح التسهيل ۲۳۸/۲، وهمع الهوامع ۲۹۳/۳، والدرر اللوامع ۵۶٦/۱.

<sup>(</sup>٦) البيت من المتقارب في شرح التسهيل ٢ /٢٣٨، والهمع ٢٩٣/٣، والدرر اللوامع ١ /٥٤٧.

<sup>(</sup>٧) لَـم أُجَـد هَـذَا الكـلام للمـرادي فـي الجنـى الـداني ولا فـي توضـيح المقاصد والمسالك، قد يكون في شرح التسهيل، وهو مخطوط.

ورد البغدادي هذا القلول: بأنه لايصح جعل ما زائدة، لأنّه يلزم إضافة سيّ إلى الجملة الشرطية؛ ولا يضاف إلى الجمل إلا أسماء الزمان.

أقول: الرضي ذكر جملتين شرطيتين هما: إن فلائًا كريمٌ ولاسيّما إن أتيته قاعداً. وأحبه ولاسيّما إن ركب.

والرضي ذكر الجملة الشرطية الثانية: أحبه ولاسيّما إن ركب. في سياق حديثه عن استعمال لاسيّما بمعنى خصوصًا، قال: "فإذا قلت: أحب زيدًا ولاسيّما راكبًا أو على الفرس، فهو بمعنى: وخصوصًا راكبًا، وكذلك في نحو: أحبه ولاسيّما وهو راكب، وكذا: أحبه ولاسيّما إن ركب، أي وخصوصًا إن ركب، فجواب الشرط مدلول خصوصًا، أي: إن ركب أخصه بزيادة المحبة ".

وذكر الجملة الأولى في سياق حديثه عن استعمال لاسيّما بمعنى المصدر اللازم، قال: "ويجوز أن يجعل بمعنى المصدر اللازم، أي اختصاصًا، فيكون معنى وخصوصًا راكبًا، أي ويختص بفضل محبتي راكبًا، وعلى هذا ينبغي أن نوول ما ذكره الأخفش أعني قوله: إن فلانًا كريم ولاسيّما إن أتيته قاعدًا، أي يختص بزيادة الكرم اختصاصًا في حال قعوده ".

#### وزاد البغدادي:

وقد يقع بعدها جملة مقترنة بالواو فعلية، كما وقع في عبارة الكشاف: لاسيّما وقد كان كذا ؛ واسميّة كما في قول صاحب المواقف(٢): "لاسيّما

<sup>(</sup>۱) الصحاح ۲۳۸۸/٦ تحقيق أحمد عبد الغفور عطّار دار العلم للملايين الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>٢) كتاب( المواقف) لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي العلامة الشافعي المشهور بالعضد، كان كريم النفس، ولد بعد السبعمائة، وأخذ عن مشايخ عصره، وصنف شرح مختصر ابن الحاجب، مات

والهمم قاصرة "(١) وفي شرح التسهيل: إنّه تركيب غير عربي، وكلام الشارح يخالفه.

أقلول: ذكر الرضي جملة اسمية بعد لاسيّما مقترنة بالواو، ولم يعلق عليها، وهي: "أحبُّه ولاسيَّما وهو راكب"، ولم يتعرض ابن مالك في موضع كلامه عن لاسيّما في شرح التسهيل إلى هذا التركيب. وقد نقل السيوطي في همع الهوامع عن أبي حيان: "ولحن من المصنفين من قال: لاسيّما والأمر كذا " (٢).

ورد البغدادي هذا الأسلوب بكلام نقله من كتاب شرح المواقف: "أنَّ قوله: والهمم قاصرة، مؤول بالظرف نظرًا إلى قرب الحال من ظرف الزمان، فصحً وقوعها صلة ل "ما ". وهذا من قبيل الميل إلى المعنى والإعراض عن ظاهر اللفظ، أي لامِثلَ انتفائه في زمان قُصور الهمم. وهذا لا يرضاه نحويٌّ ؛ كيف والجملة الحالية في محل النصب، والصلة لا محل لها ؟! "(٣)

مسجونًا سنة ست وخمسين وسبعمائة، ينظر: بغية الوعاة ٢ /٧٥، ٧٦، وشذرات الذهب ٧ /٣٣٠.

<sup>(</sup>١) ينظر: المواقف ٤.

<sup>(</sup>٢) ارتشاف الضرب ١٥٥٢/٣، وهمع الهوامع ٢٩٤/٣.

<sup>(</sup>٣) لم أستطع العثور عليه.

#### مواضع زيادة الباء

يذكر النحويون (١) ستة مواضع لزيادة الباء:

أحدها: الفاعل، وزيادتها فيه: واجبة، وغالبة، وضرورة.

فالواجبة في نحو" أحسن بزيد" والغالبة في فاعل كفى (٢)، نحو: ﴿كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾ (٣).

والضرورة كقوله(٤):

ألم يأتوسسك والأنبسساء تنمسسلي بمسا لاقست لبسون بساني زيساد

والظاني: مما تزاد فيه الباء: المفعول، وزيادتها غير مقيسة مع كثرتها، نحو:

(۱) ينظـر: شــرح الرضـي علــى الكافيــة ٤/٢٢٨، ورصـف المبــاني ٢٢٥، والجنى الداني ٤٨، والمغني ١٤٤.

<sup>(</sup>۲) كفى على ثلاثة أضرب: الأول: أن يكون بمعنى حسب، وهذه قاصرة لا تتعدى وهي التي يغلب اقتران فاعلها بالباء الزائدة، نحو قوله تعالى: ﴿كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ﴾. والثاني: أن تكون بمعنى وفى فتتعدى إلى اثنين، ولا يقترن فاعلها بالباء، نحو قوله تعالى: ﴿وَكَفَى اللهُ النُوْمِنِينَ اللهِ الثالث: أن تكون بمعنى أجزأ وأغنى، فتتعدى إلى واحد، ولا يقترن فاعلها بالباء الزائدة. ينظر: رصف المباني ٢٢٦، والمغنى ١٤٥، وحاشية الإنصاف ١٦٨/١،

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد من الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر، لقيس بن زهير في الكتاب ٣٥٠/٣، والأغاني ١٨١/١٧، وسر صناعة الإعراب ٨١/١، وشرح المفصل لابن يعيش ١٣١/١٧، والدرر اللوامع ٧٧/١، واللغة، تنمي: تبلغ، واللبون من الشاء والإبل ذات اللبن، ومناسبة القصيدة التي منها البيت: أن أحيحة بن الجلاّح كان وهب لقيس دِرْعًا يقال لها: "ذات الحواش" فأخذها منه الربيع بن زياد، ولم يردها له فأغار قيس على إبل الربيع بن زياد، وأخذ له أربعمائة ناقة وقتل رعاتها وفر إلى مكة وقال القصيدة.

قوله تعالى: ﴿وَلَاتُنْلَقُواْبِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰٱلْتَهُلُكَةِ ﴾(١).

والثالث: المبتدأ، وذلك في قولهم: "بحسبك درهم (٢)" و" خرجت فإذا بزيد". والرابع: الخبر وهوضربان: خبر غير موجب فينقاس نحوقوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ (٣) و ﴿ وَمَا اللّهُ بِغَنفِلٍ ﴾ (٤) ، وموجب فيتوقف على السماع، وهو قول الأخفش ومن تبعه، وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿ جَزَاءُ سَيِّتَاتِم بِمِثْلِهَا ﴾ (٥). والخامس: الحال المنفى عاملها (٢) ، كقوله (٧):

فعسلال رجعسلات بخائبسلة وكسلاب حكسلايم بسان المسلاق بمنتها عسلا

والسادس: التوكيد بالنفس والعين وجعل منه بعضهم قوله تعالى: ﴿يَرَبَّصُهُ مَا وَالْعَالَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللل

(۱) سـورة البقـرة مـن الآيـة: ۱۹۵، وخُـرجَ علـى غيـر الزيـادة، ذلـك بـأن (لاتلقوا) مُضَمَّن معنى لا تُفْضُوا، والمختار أن مـا أمكـن تخريجـه علـى غير الزيادة، لا يحكم عليه بالزيادة. ينظر: الجنى الداني ۵۲.

<sup>(</sup>۲) عدّ بعض النحاة زيادة الباء مع المبتدأ في موضع واحد فقط وهـو قولهم (بحسبك أن تفعـل) مـنهم ابـن يعـيش. ينظـر: شـرح المفصـل ۲۳/۸، والمالقي. ينظر: رصف المباني ۲۲۵، والمـرادي ينظـر: الجنـى الدانى ۵۳،

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر من الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية: ٧٤ و٨٥ و١٤٠.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس من الآية: ٢٧ والدليل على زيادتها قوله تعالى في موضع آخر: ﴿ وَجَرَّرُوُا سَيِّهَ مُثَلُهَا ﴾ سيورة الشيورى من الآية: ٤٠ والرضي يرى زيادتها في الآية: شاذّة ينظر: شرح الرضي على الكافية ٢٨٣/٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الرضي ١٨٩/٢، والمغني ١٤٩.

<sup>(</sup>۷) البيت من الوافر للقحيف العقيلي في المغني ١٤٩، والخزانة ١٠ /١٣٧.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة من الآية: ٢٢٨.

والمراد بزيادة الباء، أنها تجيء توكيدًا، ولم تحدث معنى من معاني الباء (١). الشاهد (٢):

ألا مَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَّلِي اللهُ المَّلِي المَّلِي المَّلِي المَّلِي المَّلِي المَّلِي المَّلِي المُثِلِكَ المَّلِي المُلْمِي المَّلِي المَّلِي المَّلِي المَّلِي المَّلِي المَّلِي المُلْمِي المُلْمُلِي المُلْمِي المُلْمِي المُلْمِي المُلْمِي المُلْمِي المُلْمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُلُمُ المُلْم

وذكر البغدادي وجها آخر الإعراب "بأنَّ امرأ القليس" نقله عن ابن السيرافي " في شرح أبيات الغريب (٣) قال: فاعل أتاها، يجوز أن يكون مضمرًا، دلّ عليه معنى الكلام، كأنَّه قال: هل أتاها الخبر. ولكثرة استعمال الخبر أُضمر، ويكون "بأنَّ امرأ القيس " في موضع نصب.

ونقل البغدادي عن ابن عصفور وجهًا آخر لزيادة "الباء"، وهو زيادتها ضرورة.

قال ابن عطفور: " ومنها زيادة حروف الجر في المواضع التي لا تزاد فيها في سعة الكلام، نحو قول قيس بن زهير (٤):

## ألم يأت عسساك والأنبسساء تنمسسي بمسا لاقسات لَبُسون بساني زيساد

فزاد الباء في فاعل "يأتي" ألا ترى أن المعنى: ألم يأتيك ما لاقت لبون بنى زياد.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ٢٣/٨.

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه ١٠٤، والخصائص ٢٣٦، والإنصاف ١٧١/١، وشرح المفصل ٢٣٨، وشرح الرضي على الكافية والإنصاف ١٧١/١، وشرح المفصل ٢٣٨، وشرح الرضي على الكافية ٢٨٣/٤، وخزانـة الأدب ٥٢٤/٩ و(تَمْلِـك) اسـم أم امـرىء القـيس، لا ينصرف، ومنهم من قال جدّته ول (بيقرا) معانٍ منها إذا هاجر من أرض إلى أرض، وبيقر: إذا خرج من العـراق إلى الشـام، وبيقـر: خـرج إلى حيث لا يدري، وبيقر: نزل الحضر وأقام هناك وترك قومـه بالباديـة بعـد أن قال ذلك ابن منظور في اللسـان، قال: يحتمـل جميع ذلـك ينظـر: (ب. ق.ر) ٢٧١/١.

<sup>(</sup>٣) الكتاب مفقود.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه، ص ۱۰۸.

وقول النمر بن تولب (١):

### ظَهَا عالله وما الله وما الله

التقدير: هان سخطها، وقول عمروبن ملقط(٢):

### مهمسا عساي البيساة مهمسا لِعَساه أودى بِنَعْسسسساي ومسسسسرباليه

التقدير: أودى نعلاي وسرباليه، وقول امرئ القيس:

#### ألا هنظل أتاهنظا والحنظوادث جمنظة

التقدير: ألا هل أتاها أن امرأ القيس بن تملك بيقرا.

وبالجملة لا تنقاس زيادة الباء في سعة الكلام إلا في خبر "ما" وخبر" ليس"، وفاعل "كفى" ومفعوله (٣)، وفاعل "أفْعِل " بمعنى ما أفْعَلَه، نحو قولك: ما زيد بقائم، وليس عمر بذاهب، وكفى بالله شهيدًا، أي: كفى الله شهيدًا، وكفى بنا حبك، وأحسن بزيد، تريد: ما أحسنه. ويلزم زيادتها في فاعل "أفعل " بمعنى ما أفعله.

وما عدا هذه المواضع، لا تزاد فيه الباء إلا في ضرورة أو شاذ من الكلام، يحفظ ولا يقاس عليه "(٤).

(۱) البيت من الكامل فـي الضـرائر ٦٣، والخزانـة ٩ /٥٢٥ بسـخطه: يـذكر بائع الناقة، ومربوعها وعذارها قدحان.

<sup>(</sup>۲) البيت من السريع، في إيضاح الشعر ٤٨٠، وكتاب الأزهية ٢٥٦، والجنى الداني ٥١، والخزانة ١٩/٩، اللغة، مهما: قيل بمعنى (ما) الاستفهامية، والنعل: ما وقيت به الرجل من الأرض، والسربال: القميص وقيل الدرع، وقيل كل ما لبس على البدن ينظر: شرح أبيات المغني للبغدادي ٣٦٣/٢.

<sup>(</sup>۱) وبعض النحاة يرون دخولها في مفعول كفى ضرورة ينظر: رصف المبانى ۲۲۲.

<sup>(</sup>٤) ضرائر الشعر ٦٢.

أقول: الراجح أن زيادة الباء في الشاهد ضرورة ؛ فالفاعل لازم للفعل لا يحتاج إلى حرف جر يسند إليه الفعل.

استدراك البظدادي: أجمل البغدادي ما أجاد ابن هشام في تفصيله عن زيادة الباء، بقوله: "ولقد أجاد ابن هشام " في المغني" في تحرير زيادة الباء ". ولم ينقل شيئًا عنه وهذا يخالف عادة البغدادي في تناول الشواهد، فهويستقصي كل ما يتعلق بالمسألة، وينقله من مظانه.

ويشفع له أن الرضي ذكر مواضع زيادة الباء، واستشهد لبعض هذه المواضع بشواهد شعرية شرحها البغدادي في الخزانة.

وبذلك تناول البغدادي أربعة مواضع:

أحدها: تزاد قليلاً في خبر "لكن ".

الثاني: وتزاد سماعًا بكثرة في المفعول.

الثالث: ومع "أن "المرفوعة، البيت الشاهد

الرابع: ومن غريب زيادتها أن تزاد في الجرور.

ونقل البغدادي باختصار عن ابن عصفور بقية المواضع التي ذكرتها في بداية المسألة.

وذكر الرضي موضعًا لزيادة الباء، لم يذكره ابن هشام، وهو زيادتها في الاستفهام ب" هل "نحو: هل زيد بقائم ؟

ومن مواضع زيادتها: الحال المنفي عاملها(١)، والتوكيد بالنفس والعين، وجعل منه بعضهم قوله تعالى: ﴿يَرَّبُصُّ الْفُسِهِنَّ ﴾ (٢)، وقال ابن هشام: "فيه

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الرضي على الكافية ۱۸۹/۲، والمغني ۱٤۹، وزاد الرضي: وقد تزاد بعد ليت

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية: ٢٢٨.

(۱) المغني ۱۵۰.

#### اختصاص باء الطلب بالاستعطاف

يذكر النحوطون (۱): أن الباء أصل حروف القسم، وغيرها من الحروف، إنما هو محمول عليها، ولذلك تنفرد عن حروف القسم بأمور:

أحدها: أنها تدخل على المظهر والمضمر، وغيرها من الحروف إنما تدخل على المظهر دون المضمر نحو: "بالله لأفعلن "و"بك لأذهبن "، ولا يجوز مثل ذلك في غيرها نحو: وك لأفعلن ولا تك.

الثاني: يجوز ذكر متعلقها نحو: "أحلف بالله" و"أقسم بالله"، ولا يجوز أحلف والله، ولا أقسم تالله.

والأمر الثالث: اختص بها الطلب والاستعطاف، نحو: "بالله أخبرني"، و"بالله هل قام زيد" ؟

الشاهد (۲):

### بسلدينك مسلل ضسلممت إليسك ليكسلى

أورده الرضي: على أنَّ جواب قسم السؤال يكون استفهامًا. فإنَّ قوله "هـل ضممت " جواب القسم الذي هو قوله "بـدينك "، وهـو قسـم سـؤال، ويقـال لـه القسم الاستعطافي، يُستعطف به المخاطب.

وبيَّن البغدادي من سبق الرضي بهذا اظرأي، قلال: " وفي جعله هذا قسمًا تابعٌ

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الرضي على الكافية ٢٩٩/٤، وشرح المفصل لابـن يعـيش الـ١٠١/٩، وهمع الهوامع ٢٣٢/٤.

<sup>(</sup>۲) البیت من الکامل، لمجنون لیلی فی دیوانه ۲۲۳، والمنصف ۲۱/۳، وارتشاف الضرب ۱۷۹۳/٤، وهذا صدر بیت وعجزه:

قبيل الصبح أوقبَّلت فاها

وورد البيت في الديوان بربك مكان بـدينك. والبيـت فـي شـرح الرضـي على الكافية ٣٠٨/٤، وخزانة الأدب ٤٧/١٠

لابن مالك "نقل البغدادي عن أبي حيان، أن ابن مالك جعل الطلب قسمًا، قلال أبو حيطان: "فصل في السؤال والطلب الذي ذكر بعض النحويين أثّه من باب القسم، وليس من المقسم في شيء وجعل الطلب ابن مالك قِسْمًا من القسم، قال ومن القسم غير الصريح: "نَشَدْتُك "، و"عَمَرْتُك " فللناطق بهما أن يقصد القسم، وألا يقصد، ويعلم كونه قَسَمًا بإيلائه الله نحو: نَشَدْتُك الله، وعَمَرْتُك الله لا تُطع هواك، وتُسْتَعْمَلُ أيضًا في الطلب: عَزَمْتُ وأقسَمْتُ وقلْتُ انتهى، ولا نعلم أحدًا ذهب إلى تسمية هذا قسمًا إلا ابن مالك، ومن ذكرناه أولًا "(۱).

### ذهب النحويون في تركيب الجملة القسمية وجوابها مذهبين:

الأول: عن ابن جني، قال ابن جني: "القسم جملة إنشائية يؤكد بها جملة أخرى. فإن كانت خبرية فهو القسم لغير الاستعطاف، وإن كانت طلبية فهو الاستعطاف "(٢)

الثلاني: لابن عصفور، حيث قال: "القسم كلّ جملة أكّد بها جملة أخرى، كلتاهما خبرية "(٣).

واعترض عليه البغدادي ووصفه بالغريب.

#### واختلف العلماء في تسمية ما يقصد به السؤال والاستعطاف:

فأبوعلي كما سيظهر من نقل ابن هشام، وكذلك ابن عصفور وأبوحيان ذهبوا إلى أن مثل هذا استعطاف وليس بقسم.

وابن مالك والرضي وفي بعض شروح الكتاب، ذهبوا إلى أن هذا قسم، يقصد به الاستعطاف والسؤال.

<sup>(</sup>۱) ارتشاف الضرب ۱۷۹۳/٤.

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا الكلام لابن جني في مصنفاته التي بين يدى، والكلام نقله البغدادي. ينظر: الخزانة ١٠ /٤٧.

<sup>(</sup>۳) شرح الجمل ۲/۰۲۰.

نقل البغدادي عن ابن عصفور: "فإذا جاء ما صورته كصورة القسم، وهو غير محتمل للصدق والكذب، حُمل على أنه ليس بقسم، نحو قول الشاعر(١):

### مِسَّالِله رَبِّسُك إن دخسَّت فتسل نسله **مس**ّلان ابسّلن هَرْمسّلة واقنسا بالبسّاب

وقول الآخر:

فلا يتصور مثل هذا قسمًا، لأنَّ القسم لا يتصوَّر إلا حيثُ يتصور الصِّدق والحِنْث " (٢)

ونقل البغدادي أيضًا عن ابن عصفور في " شرح الإيضاح " (٣) الدليل على أن قولك: بالله هل قام زيد ؟، وبالله إن قام زيد فأكرمه، وأشباهه ليس بقسم، ثلاثة أشياء:

أحدها: أنه لم يجئ في كلام العرب وقوع الحرف الخاص بالقسم، نحو: التاء والواو موقع الباء، فلم يقولوا: تالله هل قام، ولا: والله إن قام زيد فأكرمه.

ثانيها: إنّهم إذا أظهروا الفعل الذي يتعلق به الباء، لم يكن من أفعال القسم، لا يقال: أقسم بالله هل قام زيد ؟

ثالثها: أن القسم لا يخلو من حِنث أوير"، ولا يصح ذلك إلا فيما يصح اتصافه بالصِّدق والكذب".

وهذا رأي أبي علي كما نقله البغدادي عن ابن هشام، لما ذكر ابن هشام قول أبي علي: "القسم جملة يؤكّد بها الخبر" قال: "ليس كل قسم يؤكد الخبر، وقد

<sup>(</sup>۱) البيت من الكامل لابـن هرمـة فـي ديوانـه ۷۰، وشـرح المفصـل لابـن يعيش ۱۰۱/۹.

<sup>(</sup>۲) شرح الجمل ۱ /۵۲۱.

<sup>(</sup>٣) الكتاب مفقود.

تقدَّم أنَّ الباء يُقسَمُ بها على جهة الاستعطاف، نحو بالله أحسنْ إلىَّ.. قال: ومنه أقسمت عليك لله أقسمت عليك لله أقسمت عليك لله فعلت، وأقسمت عليك لله فعلت "(١).

واطتمد العلطاء آراء طم طن مناقظة طيبويه للخلطل، قلال طيبويه: "وسألت الخليل عن قولهم: أقسمت عليك إلا فعلت، لِمَ جاز هذا في هذا الموضع، وإنّما أقْسَمْت ها هنا كقولك: والله ؟ فقال: وجه الكلام: لَتَفعلن هاهنا، ولكنهم أجازوا هذا لأنّهم شبّهوه ب "نشدتُك الله" إذ كان فيه معنى الطلب "(٢).

#### أفهم من ذلك أن الجملة القسمية نوعان:

الأول: جملة قسمية جوابها جملة خبرية للتأكيد.

الثاني: جملة قسمية جوابها جملة طلبية للاستعطاف.

#### إعراب ألفاظ الاستعطاف ومعانيها:

قال البظدادي: "واعلم أنه يقال: "نشدتك بالله "و"نشدتك الله "على نزع الخافض والنصب، ومعناه سألتك بالله وطلبت منك به، لأنهم يقولون: نشد الرجل الدَّابة إذا طلبها ".

ونقل آراء العلطاء في تفطير إعرابها ومعانيها، قال اجلن ماظك: "ومعنى قول القائل: نشدتك الله: سألت مذكرًا الله، ومعنى عمّرتك الله: سألت الله تعميرك، ثم ضُمّنا معنى القسم الطلبي "(٣).

وعلق أبوحيان على كلام ابن مالك، قال: "إن عنى المصنف أنه تفسير معنى

<sup>(</sup>۱) بحثت في كتب أبي على ثم وجدت في الشيرازيات بيت أمريء القيس أنشده أبوعلى في مسألة توافق ما نسبه البغدادي لأبي على ولابن هشام، ينظر:: مسألة قولهم " عمرك الله " و" قعدك الله " ١ /٨٠.

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۱۲۲/۳.

<sup>(</sup>۳) شرح التسهيل ٦٤/٣.

لا إعرابٍ فممكن، وإنْ عنى أنّه تفسير إعرابٍ فليس كذلك، بل "نشدتك الله" انتصابُ الجلالة فيه على إسقاط الخافض، فنصبه ليس بمذكّر. وأمّا عمرتك الله فلفظ الجلالة فيه منصوب بإسقاط الخافض أيضًا، والتقدير: عمَّرتك بالله، أي ذكّر ثك تذكيرًا يَعمُر القلب ولا يخلُو منه "(۱).

وبين البغدادي مراد ابن مالك، قال: "ولا يخفى أنّه أراد تفسيرهما لغة قبل أن يضمنا ما ذكره، وقوله: "ثم ضمّنا "يدفع أن يكون أراد تفسير الإعراب" وذكلر استعمالات أخرى، قال: "واستعملوا عَمْرَك الله بدلاً من اللفظ بعمّرتك الله.

قال الشاعر (٢):

عَمَّ الله يَظْلًا مَظْلًا الله يَظْلًا مَظْلًا أَبِ الله يَظْلًا مُظْلًا أَبِ الله يَظْلًا مُظْلًا أَبِ الله يَظْلًا مُظْلًا أَبِ الله يَظْلًا أَبِ الله يَظْلًا أَبِ الله يَظْلًا مُظْلًا أَبُ الله يَظْلًا أَبِ الله يَظْلًا أَب الله يَظْلُل الله يَظْلًا أَب الله يَظْلِل الله يَظْلُل الله يَظْلًا أَب الله يَظْلًا أَب الله يَظْلًا أَب الله يَظْلِل الله يَظْلًا أَلِي الله يَظْلُل الله يَظْلًا أَب الله يَظْلُل الله يَظْل الله يَظْلُل الله يُعْلِي الله يَعْلِي الله يَظْلُ الله يَظْلُل الله يُعْلِق الله يَعْلَمُ الله يَعْلِي الله يَعْلَمُ الله يُعْلِق الله يَعْلِمُ الله يُعْلِمُ الله يُعْلِمُ الله يُعْلِمُ الله يُعْلِمُ الله يَعْلِمُ الله يَعْلِمُ الله يَعْلِمُ الله يَعْلِمُ الله يَعْلِمُ الله يَعْلِمُ الله يَالله يَعْلِمُ الله يَعْلِمُ

يطلا عَمِطلاركِ الله ألا قطلات صلاادقة أصلاادقًا وصَلاف المجنظاون أم كاللاذبا

"وقال الأخفش" في كتابه الأوسطط": "أصله أسألك بتعميرك الله وحذف زوائد المصدر والفعل والباء، فانتصب ما كان مجرورًا بها. قالوا: ويدلُّ على صحة قول الأخفش، إدخال باء الجر عليه. قال ابن ربيعة (٤):

بعمطارك مطال رأيطات لهطا سمّيطا فتطاقك أم لقطات لهطا خطدينا (٥)

<sup>(</sup>۱) لم أجد هذا الكلام في الجزء المحقق من شرح أبي حيان على كتاب كتـاب التســهيل، ووجــدت كلامًـا مشــابهًا لـه فــي ارتشــاف الضـرب ١٧٩٤/٤.

<sup>(</sup>۲) البيت من الخفيف قائله مجهول، ينظـر: همـع الهوامـع ٢٦٢/٤، والـدرر اللوامع الشطر الأول من البيت ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط للمجنون في ديوانه ٦٧، وهمـع الهوامـع ٢٦١/٤، والدرر اللوامع ١٣٩/٢

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر في ديوانه ٤٣٦ ويروى (بربك، هلْ أتـاك لهـا رســوكٌ)، وارتشـاف الضرب ١٧٩٥/٤، والدرر اللوامع ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ارتشاف الضرب ١٧٩٥/٤.

وقال ناظر الجيش: "ويدل له أيضًا قولهم: لعمرك إنَّ زيدًا قائم، وقال تعالى:

﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَغِي سَكَرَئِومَ يَعْمَهُونَ ﴾ (١) التقدير: لعمرك قسمي (٢) فكان العمر نفسه هو المقسم به، فليكن هو المقسم به في نحو: عمرك الله، ويكون الأصل: بتعميرك الله. ويكن أن يقال إنَّ من نصب عمرَك الله على المصدر، وقال: عَمَّرك الله تعميرًا، لم يجعله قسَمًا، وإنَّما يكون قسماً على قول الأخفش، وهو قسم طلبي على رأي من لا يثبته (٣).

وأجاز المبرد والسيرافي أنْ ينتصب على تقدير القسم، كأنّه قيل: أُقْسِمُ عليك بعَمرِك الله، والأصل بتعميرك الله، أي بإقرارك له بالدَّوام والبقاء، ويكون محذوف الجواب فتكون الكاف في موضع رفع. والظاهر من كلام سيبويه أنّه مصدر موضوعٌ موضع الفعل على أنّه مفعول به (3).

قال أبوحيان: والاسم المعظّم في عمرك الله ينصب ويرفع. فقد قال صاحب "اللباب": في إعرابه وجهان:

أطدهما: أنَّ التقدير: أسألك تعميرك الله، أي باعتقادك بقاء الله، فتعميرك مفعول ثان، واسم الله منصوب بالمصدر.

والثاني: أنْ يكون مفعولين، أي أسأل الله تعميرك.

وأما الرفع فقد ذكر ابن مالك عن أبي على أنَّ المراد عمر كُ الله تعميرًا فأضيف المصدر إلى المفعول ورفع به الفاعل. وقال البظدادي: وكذا تقدَّم عن الأخفش، فقد اتَّفق قو لاهما على أن اسم الله تعالى مرفوعٌ بالمصدر على الفاعلية.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر من الآية: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدرر اللوامع ٢ /١٣٩.

<sup>(</sup>٣) تمهيد القواعد شرح تسهيل الفوائد ٢١٣/٥، على السنوسي محمد مكتبة كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بمصر (رسالة دكتوراه).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ارتشاف الضرب ١٧٩٦/٤.

وذكر البغدادي لفظ قَطِدك الله (۱) بكسر القاف وفتحها، ويقال قِعيدك الله أيضًا، فهما منصوبان بتقدير: أقسم، بعد إسقاط الباء، وهما مصدران بمعنى المراقبة كالحِسّ والحسيس، وقيل وصفان كخِلّ وخليل، بمعنى الرقيب الحفيظ، فالمعنِى بهما الله تعالى، والله بدلٌ منهما، وعلى الأول منصوب بهما. وهو الجيّد إذ لم يسمع أنّهما من أسماء الله تعالى.

استدراك البظدادي على الرضي، قال البغدادي: وبقي على الشارح المحقق ذكر عزَمْتُ (٢) وأقسمت (٣)، فإنَّهما يستعملان في قَسَم الطلب. وأمَّا استعمال لعمركَ في قسم السؤال فلم أره. وقوله:

### بسلادينك مسلل ضساممت إليسكك ليكسلى

هذه الباء عند من لم يثبت قسم السؤال اسمها باء الطَّلب، ويجوز ذكر متعلقها كنشدتك، وأسألك بالله. وحذفه أكثر، ومنه هذا البيت.

قال ابن ماظك: "ويضمر الفعل في الطلب كثيرًا، استغناءً بالقسم بـ م مجـرورًا بالباء ويختصُّ بها الطلب " (٤)

ولو كانت للقسم لجاز أن يقال: أحلف بالله قمْ ونحوه. وقد تحذف الباء مع المتعلق في الشعر.

أقول: أراد البغدادي بهذا الاستدراك أمرين:

الأول: استقصاء أساليب قسم الطلب.

الثاني: الاستطراد في بيان الحجج المؤيّدة إلى أنَّ هذه الباء "باء الطلب ".

<sup>(</sup>۱) واستشهد الرضي لهذا اللفظ بقول الشاعر: قعيدك ألاَّ تسمعيني ملامة

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح التسهيل ٩/٥٣، وهمع الهوامع ٢٦١/٤.

<sup>(</sup>۳) ينظر: شرح التسهيل ۳ /٦٥.

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل ٣ /٦٣.

والذي أميل إليه أنه ضُمِّن معنى القسم كما قال ابن مالك: "ومعنى قول القائل: نشدتك الله: سألتك مذكرًا الله، ومعنى عمرتك الله سألت الله تعميرك، ثم ضُمِّنا معنى القسم الطلبي " (١).

<sup>(</sup>۱) شرح التسهيل ٦٤/٣، وقد ناقش البغدادي هذا الكلام لابن مالك في إعراب ألفاظ القسم الطلبي ومعانيها.

### "ما" الكافة تتصل بأحرف فتغيّر معناها

يذكر النحويون (١): الحروف المكفوفة ب" ما "، وهي أربعة:

أطدها: رُبُّ، فإذا كُفَّتْ وقع بعدها الفعل والمعرفة، فالفعل كقوله (٢):

رُبَّ وَفَيْ سُسُسُتُ فِي عَسَسُسُلُم وَعَيْ سُسُسُتُ فِي عَسَسُسُلُم وَ وَفَيْ سُسُسُتُ وَبِي شَسُسُلُم الْآتُ

والمعرفة كقول أبي دُؤاد الإيادي (٣):

رُبَّ حسسًا الجامسُ المُؤبَّسُ المُؤبَّسُ فِينسَسُا فِينسَسُا وَعَنسَسُا جِيجُ بَيسَسُسُانَهُنَّ الْمِسْسُسُارُ

الثاني: الكاف نحو: انتظرني كما آتيك والمعنى لعلِّي آتيك.

الثالث: الباء كقوله (١):

(۱) ينظـر: البغـداديات ۲۸۷، وأمـالي ابـن الشــجري ٥٦٤/٢، وشــرح التسـهيــل٣/٣٤، والمغني ٤٠٧.

<sup>(</sup>۲) البيت من المديد لجذيمة الأبرش. ينظر: الكتاب ٥٨٠/٥، وطبقات فحول الشعراء ٣٨، والأزهية ٩٤، وأمالي ابن الشجري ٢٥٦٥، وضرائر الشعر ٢٩، وشرح المفصل لابن يعيش ٢٩٤، ورصف المباني وضرائر الشعر ٢٩، وشرح المفصل لابن يعيش ١٤٠٩، ورصف المباني ٤٠٠، والمقاصد النحوية ٢٩٢/٦، ومعنى أوفيتُ: أشرفتُ. والعَلَم: الجبل المرتفع، والشَّمالات: جمع شَمال، وهي ريح باردة شديدة الهبوب. يفخر بأنه يحفظ أصحابه على رأس جبلٍ عالٍ، مع الريح الباردة الشديدة إذا خافوا العدو، فيكون طليعةً لهم.

<sup>(</sup>٣) البيت من الخفيف، في الأزهية ٩٤، وأمالي ابن الشجري ٢٥٦٥، وشرح البيت من الخفيف، في الأزهية ٩٤، وأمالي ابن الشجري ٢٥٦٥، وبلا نسبة وشرح المفصل لابن يعيش ٨ /٢٩، وشرح التسهيل ٤١/٣، وبلا نسبة في ارتشاف الضرب ١٧٣٩/٤، والمقاصد النحوية ٤٨١/٢، والجامل: الجمال، ومثله الباقر: البقر، ويقال إبل مؤبَّلة، إذا كانت للقِنْية، والعناجِيج من الخيل: الرائعة، أي ترُوع من حُسنها من نظر إليها.

<sup>(</sup>٤) البيت من الخفيف قيل لمطيع بن إياس في أمالي القالي ٢٧١/١ في الرثاء وهو مولد توفي سنة ١٩٩هـ، وقيل لصالح بن عبد القدوس. ينظر: ذيل شرح التسهيل ٤١/٣، والمغني ٤٠٨، وهمع الهوامع ٢٢٨/٤، والمقاصد النحوية ٤٩٥/٢، وخزانة الأدب ١٠ /٢٢٢.

### فللسلائن مسللارت لا تُحلسلايرُ جوابلسا السلام فسلا فسلا تسلري وأنسلت خطيطاب

فما الكافة أحدثت مع الباء معنى التقليل

الرابطع: "من "نحو: إني لَمِمَّا أفعلُ، قال أبوالعباس المبرّد: "يريدون: لرُبّما أفعَلُ " (١).

الشاهد (۲):

## وإضَّظا لِمَّظا نضطاربُ الكظابشَ ضظاربةً عظلى رأبطله تُلْقِظي اللِّبطانَ طان الفظم

أورده الرضلي: على أنّ "من " الجارة لمّا كُفَّت ْ ب "ما "تغيّر معناها وصارت بعني ربّما، مفيدة للتكثير أوالتقليل، على خلاف في مدلولها.

نقل البغدادي كلام سيبويه، واختلاف العلماء في تأويله:

قال سيبويه: " في باب من أبواب أنَّ التي تكون والفعل بمنزلة مصدره " ما نصه:

"وتقول: " إني ممّا أنْ أفعلَ ذاك " كأنه قال: " إنّي من الأمر أومِن الشأن أنْ أفعلَ ذاك " فوقعت " ما "هذا الموقع، كما تقول العربُ: " بنسما له "

يريدون: بئسَ الشيءُ ما له. إلى أنْ قال: وإن شئتَ قلتَ: "إنِّي مما أفعلُ"، فتكون "ما "مع "مِنْ " بمنزلة كلمةٍ واحدة، نحو: "رُبَّما ".قال الشاعر أبوحَيَّةَ النُّمَيْريّ: وإخْلاا لمَّلا نَظلُر بُ الكِلابِ شَظلُر بِهُ عَلَيْ اللهِ مَظلَر بِهُ عَلَيْ اللهِ مَظلُر بِهُ عَلَيْ اللهُ المُلابِ الكِلابِ شَظلُر بِهُ المُكلابِ مُ طَلِّر بِهُ المُكلابِ مُ طَلِّر بِهُ المُكلابِ مُ عَظِر بِهُ اللهُ المُكلابِ مُ عَظِر بِهُ المُكلابِ مُ عَلَيْ المُكلابِ المُكلابِ مُ عَلَيْ المُكلابِ مُ عَلَيْ المُكلابِ المُكلوبُ المُكلابِ المُكلوبُ المُنْ المُنْ

#### تأويل العلماء كلام سيبويه:

(۱) المقتضب ٤/٣٩٤.

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل لأبي حَيَّة النُّمَيْرِيِّ في الكتاب ١٧٨/٢، وبلا نسبة في المقتضب ٤/٣٤٤، والبغداديات ٢٨٧، والأزهية ٩١، وشرح أبيات سيبويه للشنتمري ٤٤١، والجنى الداني ٣١٥، وشرح الرضي على الكافية ٤/٨٣، وخزانة الأدب ١٠ /٢١٤. والكبش: سيد القوم، والمعنى: إنا قوم شجعان بطاشون في الحرب، نضرب زعيم الأعداء على رأسه، ضربةً تخرج لسانه من فمه.

<sup>(</sup>۳) الکتاب ۱۷۸/۳.

قال الأعلم: "الشاهدُ في قولِهِ: "لَمِمّا "ومعناه لَرُبَّما، وهي "من "زيدَت إليها "ما" وجُعِلتا معها على معنى رُبَّما كما رُكِّبت تركيبَها "(١)

وقال أبوعلي: "قال أبوالعباس: تقول: إنّي ممَّا أفعل، على معنى رُبَّما أفعَلُ وأنشد البيت. وقولُهُ: إنّي ممَّا أفعَلُ على معنى: رُبَّما أفعَلُ، إن أراد به أنَّ "ما كافّةٌ ل "رُبَّ"، فهو كما قال سيبويه، وإن أراد أنَّه للتقليل، كما أنَّ "رُبَّما" للتقليل كان ذلك مسوغًا إذا تُبتَ مَسْمُوعًا.

وبعد ذلك في البيت فإنه ينبغي أن يكون غير مُقلِّل لضربه الكبش على رأسه "(٢)

ورد البغدادي على كلام أبي على، قلال: وإنّما قال هذا لأنّ ربّ وربّما عنده لا تفيد إلا القلة.

ورأي الرضلي مواظق ظرأي السطيرافي، والأعظم، واجلن ظاهر (٣)، واجلن ظروف قلال أبوحيان: "زعم السيرافي، والأعلم، وابن طاهر، وابن خروف أنَّ من "إذا كان بعدها "ما "كانت بمعنى رُبَّما، وزعموا أنَّ سيبويه يشير إلى هذا المعنى في كلامه، وأنكر الأستاذ أبوعلي وأصحابه ذلك، وردُّوه وتأوَّلُوا ما زَعَمُوه من ذلك "(٤)

### وتبع ابن هشام أبا حيان في "موضعين من المغني ":

أحدهما: في مِنْ قال عند معانيها: "العاشر مرادفة ربَّما، وذلك إذا اتَّصلت عا، كقوله: وإنّا لمما نضرب الكبش.... البيت.

قاله السيرافي وابن خروف وابن طاهر والأعلم، وخرجوا عليه

<sup>(</sup>۱) شرح أبيات سيبويه للشنتمري ٤٤١.

<sup>(</sup>۲) البغداديات ۲۹۳.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن أحمد بن طاهر الإشبيلي، أبوبكر المعروف بالخدب، والخدب: الرجل الطويل، وهو نحوي مشهور، حافظ بارع، مات في عشر الثمانين وخمسمائة، ينظر: بغية الوعاة ١/٨١.

<sup>(</sup>٤) ارتشاف الضرب ۱۷۲۱/٤.

قول سيبويه: واعلم أنهم مما يحذفون كذا، والظاهر أن مِنْ فيهما ابتدائية وما مصدرية، وإنهم جُعلوا كأنهم خلقوا من الضرب والحذف مثل: ﴿ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾(١) " (٢)

وثانيهطا: في ما الكافة، قال: "إنها تتَّصل بأحرف فتكفُّها من عَمَل الجرِّ.مِنْها قول أبي حيّة:

وإضَّانا لِمَّانا نصطاربُ الكِتابشَ صطاربةً وإضَّانا لِمَّنانا نصطاربُ الكِتابشَ صطاربةً

قاله ابن الشجري، والظاهر أن "ما "مصدرية، وعن المعنى مثله في ﴿ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ وقوله (٣):

..... وضطانًات عليظا والضَّطانينُ طان البُظال

فجعل الإنسان والبخيل مخلوقين من العجل والبخل مبالغة "(٤)

أقول: جاء في القاموس الحيط في مادة "ما" ما يدل على أن العرب تستعمل "ما" للمبالغة قال الفيروزآبادي: "وإذا أرادوا المبالغة في الإخبار عن أحد بالإكثار من فعل كالكتابة، قالوا: إن زيدًا مما أن يكتب، أي مخلوق من أمر، ذلك الأمر هو

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء من الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>۲) المغنى ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل وهو للبعيث المجاشعي في اللسان (ض،ن،ن) ٥ /٥٣٦، وفي المحتسب ٢/٤٦، والخصائص ٢٦٢/٦، وأمالي ابن الشجري ٢/٧٠١، والمغني ٤٠٩، وصدر البيت:

ألا أصبحت أسماء جاذِمةَ الحَبْلِ

<sup>(</sup>٤) المغني ٤٠٩.

واعترض البغدادي على كلام أبي حيان وابن هشام، وأيضًا على تخاريج اطن هظام، قال: وسياق الكلام منهما ظاهر في أنَّ المعنى الأول لم يقل به سيبويه، وإنّما هو شيء استنبطه خدمة كتابه من كلامه، وليس كذلك.

ووصف تخريج ابن هشام بالفاسد، قال: وتخريج ابن هشام فاسد، وذلك أنّ فعِلَ الصِّلة في المثالين الأولَّين مُسنَدٌ إلى ضمير المحدَّث عنه، فيلزم عند السَّبك إضافة المصدر إلى ذلك الضمير، فيُّؤول الأمرُ إلى جعلهم كأنَّهم خُلقوا من ضَرْبهم ومن حَدْفهم. وذلك غير متصوَّر البتّة. ولا يلزم هذا في الآية والبيت الأخير.

و" الكبش " هنا: الرّئيس وسيد القوم، لأنّه يقارعُ دونهم ويَحميهم.

كما اعترض على تخريج ابن النحاس، قال ابن النحاس: "وإن شئت جعلت ما بعنى الذي ورفعت الكبش "(٢).

اعتراض البغدادي، قال: هذا لا يصح فتأمَّلْ.

#### استدراك البغدادي:

تابع البغدادي تحت عنوان تتمة الكلام عن أحرف الجر التي يتغير معناها إذا وقعت بعدها "ما "الكافة، وبدأ بكلام الرضي ليبين البغدادي كلام الرضي، قال البغدادي: قال الشارح المحقق: "وقال بعضهم: إنّ "بما " تجئ أيضًا بمعنى ربَّما، نحو: إنّي بما أفعل، أي ربّما " (٣) هذا قول ابن مالك، قال: إنَّ ما الكافة أحدثت مع الباء معنى التقليل بالقاف، كما أحدثت في الكاف معنى التعليل بالعين، في قوله

<sup>(</sup>۱) ينظر: القاموس المحيط (ما) ١٣٥٨، تقديم الشيخ أبو الوفا نصر المصري الشافعي طبعة جديدة، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

<sup>(</sup>٢) لم أجد البيت في كتاب شرح أبيات سيبويه للنحاس.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية ٢٨/٤٣.

تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ ﴾(١) " (٢).

أقول: نَقْل البغدادي عن ابن هشام، يوهم أن كلامه على البيت الشاهد: وإنسا لِمُطا نظربُ الكلابشَ ظلربةً

وابن هشام يعني بكلامه، قول الشاعر (٦):

### فالسائن مسالرت لا تُحسلي جوابسالا للبحسا قسلد تُسلري وأخسات خطيسابُ

وساق البغدادي البيت السابق مثالاً على دخول "ما "الكافة على حرف الجر" الباء".

والذي أميل إليه من الشواهد السابقة أن "ما" بدخولها على الحرف، كفته عن العمل الذي كان له، وهيأته للدخول على الفعل، نحو: لممَّا نضرب، ولبما قد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية: ١٩٨.

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح التسهيل ٣ /٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء من الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص من الآية: ٢٨، ٨٢.

<sup>(</sup>٥) المغني ٤٠٩.

<sup>(</sup>٦) سبق تخریجه، ص ۱۲۰.

ترى، وإن كان كلام النحويين يوهم أن "ما "الكافة، غير" ما "المهيئة (١).

(١) ينظر: المسألة التالية (موقع ما بعد رب).

# موقع ''ما '' بعد '' رُبَّ ''

يذكر النحاة أن ما "تأتي على وجهين اسمية وحرفية ولكل منهما عدة أوجه:

أحدها: موصولة نحو: قوله تعالى: ﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَذُّومَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ﴾(١).

الثانى: استفهامية نحو: "ما عندك؟ ".

الثالث: شرطية نحوقوله تعالى: ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ ﴾ (٢).

الرابع: نكرة موصوفة نحو: "مررت بما معجب لك".

الخامس: تعجبية نحو: "ما أكرم زيدًا".

السادس: نافية نحو: "ما زيدٌ بقائم".

السابع: كافة نحو: قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ آلِلُّهُ ﴾ (٣).

الثَّامن: زائدة نحو: قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَكَ مِن قَوْمٍ خِيـَانَةً ﴾ ('').

التاسع: مصدرية، نحو: "يعجبني ما صنعت" تريد صنعك.

العاشر: مهيئة كما في "حيثما" فإن ما هيأت للشرطية.

كما تأتي للتحقير والتعظيم.(٥)

الشاهد (۲):

<sup>(</sup>١) سورة النحل من الآية: ٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة طه من الآية: ٩٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال من الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>۵) ينظر: المقتضب ۸۲/۱، وأمالي ابن الشجري المجلس الثامن والستون ۵۲/۲- ۵۷۱، ومغني اللبيب ۳۹۰ – ۶۰۷، وشرح المفصل ۱/۲- ۹، وحاشية الصبان ۱۵٤/۱.

<sup>(</sup>٦) البيت من الخفيف، والمشهور أنه لأميـة بـن الصـلت كمـا فـي ديوانـه (ربَّما تجزع النفـوس)، والكتـاب ١٠٤/١،و٣٢٦، وبـلا

## رُبَّ عظلا تَكُسلارَهُ النفسلوسُ طلان الأسسلا الأسسلا مسلار عسله فَرْجَسلة كحسلال العِقسلاال

أورده الرطي: على أنَّ ما "نكرة موصوفة إمَّا بجملة كقول الشاعر السابق، وإمَّا بمفرد نحو: "مررت بما معجب لك ". وجاز أن تكون "ما "ههنا كافة، كما في قوله تعالى: ﴿ رُبَّمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (١)، ذهب ابن الحاجب: إلا أن النحاة اختاروا كونها موصوفة؛ لئلا يلزم حذف الموصوف وإقامة الجار والمجرور، وهو" من الأمر مقامه، وذلك قليل إلا بالشرط المذكور في باب الصفة (٢). هذا قوله.

ولا يمتنع أن تكون "من "متعلقة ب" تكره "، وهي للتبعيض كما في: أخذت من الدراهم، أي من الدراهم شيئًا، فكذا هنا، معناه: تكره من الأمر شيئًا وقوله: له فرجة، صفة للأمر، لأن اللام غير مقصودة قصدُهُ، ويجوز، أيضًا، تضمين "تكره" معنى تشمئز وتنقبض.

#### نسب البغدادي الآراء النحوية التي ذكرها الرضي لأصحابها:

نقل البغدادي عن سيبويه، قال سيبويه في موضعين من كتابه: "ورُبَّ لا يكون ما بعدها إلا نكرة وأنشد البيت الشاهد" (٣).

ونقل عن الأعلم: "استشهد به - يعني سيبويه - أن "ما "نكرة بتأويل شيء، ولذلك دخلت عليها "رُبّ"؛ لأنها لا تعمل إلا في نكرة، ولا تكون "ما "هاهنا كافّة ؛ لأن في "تكره" ضميرًا عائدًا عليها، ولا يضمر إلا الاسم، وكذلك الضمير في "له" عائد "عليها أيضًا. وقال في موضع أخر: "والمعنى رُبّ شيء تكرهُهُ

نسبة في المقتضب ٢/١، وإيضاح الشعر٥٤٥، ومغني اللبيب ٣٩١، وشرح الرضي على الكافية ٣/١٥ و٤/٢٩٦، وخزانة الأدب ١٠٨/٦.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر من الآية: ٢.

<sup>(</sup>۲) وإنما يكثر حذف موصوفهما، بشرط أن يكون الموصوف بعض ما قبله المجرور بمن أوفي، قال تعالى: ﴿وَمِنَّادُونَ ذَلِكَ ﴾ سورة الجن من الآية: ١١. ينظر: شرح الرضي ٣٢٥/٢.

<sup>(</sup>۳) الکتاب ۲/۱۰۶و۳۳۳.

النُفوس من الأمور الحادثةِ الشديدةِ، وله فَرْجَةٌ تُعْقِبُ الضيق والشِدّةَ كحل عِقالِ النُفوس من الأمور الحادثةِ الشديدةِ، وله فَرْجَةٌ تُعْقِبُ الضيق والشِدّة كحل عِقالِ النُقيّدِ " (١).

ونقل عن أبي علي موافقته لسيبويه (٢)، قال: "ما "اسم منكور يدل على ذلك دخول "رُبّ عليه، ولا يجوز أن تكون كافة كالتي في قوله تعالى: ﴿ رُبَّمَا يَوَدُّ اللَّهِ مَن قوله "له فرجة "، فلا يجوز مع رجوع الّذِينَ كَفَرُوا ﴾؛ لأنّ الذّكر قد عاد إليها من قوله "له فرجة "، فلا يجوز مع رجوع الذكر أنْ تكون حرفًا، فالهاء في قوله "تكره " مُرادة، والتقدير: تكرهه النفوس، و "فرجة " مرتفعة بالظرف (٢) وموضعُ الجملة جَرّ " (٤).

وتوقف عند قول أبلي على: "وموضع الجمطة الجلر"، قال البظدادي: "أي على الوصفية للأمر، ولا اعتبار بلام التعريف، لأنها كما قال الرضي للجنس "وقلان بين رأيي أبي علي والرضي، ورجح رأي الرضي، قال: "وفي كون الجملة صفةً نظر، إذ الوصف على كلامه إنما هو الجار والمجرور لا غير، لأنه جعل فرجة فاعلهما. وإنما يتّجه لو جعل فرجة مبتدأ والظرف قبله خبره كما هو ظاهر صنيع الرضى ".

ومثلهم في ترجيح أن "طا" في البيطت" نكلرة"، والجمطة بطدها صلفة الجن الحاجلب والفالي والخوارزمي كما نقل البغدادي عنهم: قال ابن الحاجب: "حكم على كون "ما" نكرة بدخول رُبَّ عليها، وحكم بالجملة صفة على قياس نكرة "رُبَّ" في أنها موضوعة لتقليل نوع من جنس، فلابد من أن يكون الجنس موصوفًا حتى تحصل

<sup>(</sup>۱) شرح أبيات سيبويه للشنتمري ۲۸۱، ۳۵٦.

<sup>(</sup>۲) ووافقه أيضًا المبرد، وأبوحيان وغيرهما: ينظر: المقتضب ۸۳/۱، وأمالي ابن الشجري 7/٤٥٥ و٥٦٦، والتذييل والتكميل 1١٩/٣، واللباب في علم الإعراب ٣٦، وشرح المفصل لابن يعيش ١/٤.

<sup>(</sup>٣) أي العمل للظرف لا للفعل وهو مـذهب الكـوفيين والأخفـش والمبـرد، ومـذهب البصـريين أنـه يرتفـع بالابتـداء. ينظـر: الانصـاف فـي مسـائل الخلاف ١/١٥.

<sup>(</sup>٤) إيضاح الشعر ٤٤٦.

النوعية، وقد قيل إنّ "ما "هاهنا مهيئة، هيأت وقوع الجمل بعد رُبّ، مثلها في قولك: رُبّما قام زيد، ورُبّما زيدٌ في الدار، فلا يكون فيه استدلال، ويكون حرفًا ويخرج عن الاستدلال بها على ذلك، وكان الأول أولى، لأنّ الضمير العائد على الموصوف حذفه سائغ، و"من الأمر" تبيين له، فإذا جُعِلَتْ "ما" مهيئة، كان قوله "من الأمر" واقعًا موقع المفعول، تقديره تكره النفوس شيئًا من الأمر، وحذف الموصوف وإبقاء الصفة جارًا ومجرورًا قليل "(۱)

وبيَّن البغدادي من وافق ابن الحاجب، قال: "وتبع ابن الحاجب شارحُ الُلباب الفالي (٢)، قال: "لا يتعيَّن كون ما موصوفة ؛ إذ قيل إنَّها كافَّةٌ مُهيَّئة لدخول رُبَّ على الجمل، ولكن الأولى جعلها موصوفة، لوجهين:

أحدهما: أنَّه حملٌ ل "ربَّ "على بابه الكثير، وهو كونها غير مكفوفة.

والظاني: أنَّ تكره لا بدَّ له من مفعول حينئذ وتقديره: شيئًا من الأمر، ولكن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ضعيف ".

كما نقل عن الخوارزمي، قال الخوارزمي "لم لا يجوز أن تكون "ما "ها هنا الكافة كما في قوله تعالى: ﴿ رُبَّمَا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أجبتُ: لأنّها لو كانت الكافة كما في قوله تعالى: ﴿ رُبَّمَا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَعَل العقال "أي: كما يُحَلُّ العقال من ركبتَى البعير" (٣).

ورد البغدادي على كلامر ابن الحاجب، القائل بأنه يمنع كون "طا "كاظة، وقلوع "طن

<sup>(</sup>۱) الإيضاح في شرح المفصل ۲/٤٨٦.

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن سعيد بن محمد بن أبي الفتح السيرافيّ المعروف بالفالي، بالفاء، صاحب شرح اللباب، ولم يقف السيوطي له على ترجمة ينظر: بغية الوعاة ١ /١١٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين مكتبة العبيكان الطبعة الأولى ٢٠٤/٢.

الأمر" موقع الفعل، وحذف الموصوف" شيئًا"، وإبقاء الصفة جارًا ومجرورًا في موضعه قلطل، بوجه طن ثلاظة أوجله، وجهان ذكرهطا الرضلي في موضع رده عطى اطن الحاجلب كطاطيّن البغدادي:

أحدهما: يجوز بقوله أن تكون "من " متعلقة بنكرة وهي للتبعيض، كما في أخذت من الدراهم، أي أخذت من الدراهم شيئًا.

وثانيهما: تضمين تكره معنى تشمئز وتنقبض، بدليل رواية سيبويه وغيره: "ربما تجزع النفوس من الأمر"؛ فإن تجزع، لازم لا يقتضي مفعولا.

واستدراك البغدادي على الرضي بذكر الوجه الثالث: قال البظدادي: وبقي وجه ثالث، وهو جواز كون "من" زائدة عند الأخفش والكوفيين، الـذين يجيزون زيادة مِنْ في الإيجاب(١).

وبين البغدادي حجة من قال بجواز أن تكون "ما " في البيت الكافة بكلام ابن هشام، قال ابن هشام: " يجوز أن تكون "ما " كافة، والمفعول المحذوف اسمًا.

ظاهرًا، أي قد تكره النفوس من الأمر شيئًا، أي وصفًا فيه. أوالأصل من الأمور أمرًا، وفي هذا إنابة المفرد عن الجمع، وفيه وفي الأول إنابة الصفة غير المفردة عن الموصوف، إذا الجملة بعده صفة له "(٢).

وختم الكلام عن "ما " في البيت بما جاء في التفسيرين، ولم يبين المفسرين (٣)، قال

<sup>(</sup>۱) لم يشترط الكوفيون تقدم نفي أو نهي أو استفهام لزيادة من. ينظر: المغني ٤٢٨.

<sup>(</sup>۲) مغنى اللبيب ۳۹۱.

<sup>(</sup>٣) قد يكون البغدادي يريد بالتفسيرين تفسير عناية القاضي وتفسير البيضاوي، فالمحقق عبد السلام هارون في فهرس الكتب والمصادر ساوى بين تفسير القاضي وتفسير البيضاوي، قال البيضاوي: " ما نكرة موصوفة كقوله: وذكر البيت..... ". ينظر: تفسير البيضاوي كرم موصوفة كقوله: وقل ما نكرة موصوفة

أنهما قالا عند قوله تعالى: ﴿ رُبَمَا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ أن "ما " في الآية موصوفة بجملة يود كما وصف " ما " في البيت، وكأنه جعل العائد ضميرًا منصوبًا، أي يودُّه الذين كفروا فيه، أنَّ مفعوله مضمون قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ أي الإسلام، أو هو المفعول بجعل " لو" مصدرية.

أقول: الرأي الراجح في "ما" الواقعة بعد "ربّ" في البيت أنها " نكرة " ؛ ذلك أن " ربّ" لا تعمل إلا في نكرة بإجماع العلماء، ولأنّ في تكره ضميرًا عائدًا عليها ولا يضمر إلا الاسم، وكذلك الضمير في "له فرجة " عائد عليها، وهذا ما أتفق عليه العلماء.

والجملة صفتها والعائد محذوف أي يودّه كما أن عود ضمير له على ما في البيت يدل على اسميتها وإن احتمل كونها كافة ومن الأمر متعلق بيكره ومن تبعيضية والضمير لبعض أو لأمر، فإنه مع مناقشة في المثال خلاف الظاهر وعلى هذا تكون ما خارجة عما هو حقها ". ينظر: حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي ٥ /٢٨١، وقرأت أيضًا في تفسير الفخر الرازي ١٩ تفسير الناني: أن كلمة (ما) في قوله (ربما يود الذين كفروا) اسم (ويود) صفة له، والتقدير: رب شيء يود الذين كفروا ".

#### الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة

طِنكر النطاة أن المظاف يكتبطب طن المظاف إلطه أطلورًا، أوردها اطن هثام في المغني (١)، قال: هي أحد عشر:

أحدها: التعريف، نحو: "غُلام زيدٍ ".

الثاني: التخصيص، نحو: "غُلام رجُل ".

الثالث: التخفيف، نحو: "ضاربُ زيدٍ".

الرابع: إزالة القبح، نحو: "مَررْت بالرجل الحسن الوجهِ ".

الخامس: تذكير المؤنث كقوله (٢):

إظلاارةُ العقظل مكمطلوفٌ بطلاوع هلاوي وعقظل عاصطلي الهلاوي يظزداد تَخطويرا

السادس: تأنيث المذكر، كقولهم: "قُطعتْ بعضُ أصابعه "وكقول الشاعر (٣): وتشطرق بطالقول الطلاي قطله أذعظاه كالمالات مطارقة عطارة القطاة طان الطادم

السابع: الظرفية، كقوله تعالى: ﴿ تُؤَتِّي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ ﴾ (١٠).

الثامن: المصدرية كقوله تعالى: ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ (٥). التاسع: وجوب التصدر، نحو: "غُلام من عندك ".

<sup>(</sup>۱) ينظـر: مغنـي اللبيـب ص ٦٦٣- ١٧٤، والتصـريح بمضـمون التوضـيح المبان ١٠٤/١ وحاشـية الصـبان ٢٤٧/٢ وذيل أوضح المسـالك ١٠١/٣.

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط، قائله من المولدين في مغني اللبيب ٦٦٥، وشرح التسهيل ١٠٤/٣، والمقاصد النحوية ٢٨/٢.

<sup>(</sup>۳) البيت من الطويل وهو للأعشى في ديوانه ۱۷۳، والكتاب ۹۳/۱، والخصائص ۱۸٦/۲، والأزهية ۲۳۸ وهمع الهوامع ۲۷۹/٤.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم من الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء من الآية:٢٢٧

والعاشر: الإعراب، نحو: "هذِهِ خمسة عشر زيدٍ" فيمن أعربه، والأكثر البناء. والحادي عشر: البناء، وذلك في ثلاثة أبواب:

أحدها: أن يكون المضاف مبهماً كغير ومثل ودون، كقوله (١):

### فأصطلبحوا قطلد أعطلاد الله دوطلاتهم إذ عظم قطريشٌ وإذْ طلا طلتُلَهم بشطارُ

الثاني: أن يكون المضاف زماناً مبهماً، والمضاف إليه "إذ" كقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِيدٍ ﴾ (٢).

الثالث: أن يكون زماناً مبهماً والمضاف إليه فعل مبني، بناءً أصلياً كالماضي، أو عارضاً كالمضارع (٣).

الشاهد (٤):

## و مسلا حُسلبُ المسلديار شَسلففنَ قسلابي ولكسلنْ حُسلبُ مَسلنْ سَسلكَنَ المسلديارا

أورده الرضلي: على أن المضاف قد يكتسب التأنيث من المضاف إليه، إن حسن الاستغناء في الكلام الذي هو فيه، عنه بالمضاف إليه، واستشهد بالبيت على أن "حُب" اكتسب التأنيث والجمعية بإضافته إلى الديار.

وزاد البغدادي: وقد يكتسب المضاف الجمعية فقط كقوله (٥):

وسورة أيام حززن إلى العظم

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه، ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة هود من الآية: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مغني اللبيب ٦٧٢ -٦٧٤، وذيل أوضح المسالك ١٠٢/٣.

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر، في ديوان المجنون ١٣١، ومغني اللبيب ٦٦٦، وشرح أبيات مغني اللبيب١٠٣/٧، وحاشية الصبان ٢ /٢٤٧، وشرح الرضي على الكافية ٢١٥/٢ و٢٥٦ وخزانة الأدب ٢٢٧/٤ و٣٨١.

<sup>(</sup>۵) البيت من الطويل للبحتري ينظر: ديوانه ١/٩/١، ودلائل الإعجاز ١٢٢، ويروى:

# وكظم زُدت عظّاي طلن تحاطل طادث وسكالورة أيطام كالززْنَ إلى الكالم

فسورة اكتسبت الجمعيّة من إضافتها إلى أيام، ولهذا أعيد الضمير من "حززن" جميعًا والفرق بينه وبين ما حبُّ الديار شغفن، أنّ هذا اكتسب التأنيث بصفته، أعني الجمعية، فلم يتمحّض لاكتساب الجمعية، كما في: وسورة أيام حززن.

#### استدراك البغدادي:

قال البغدادي: وبقي أشياء لم يذكرها الشارح المحقّق مما تُكسبه الإضافة.

أحدها: تذكير المؤنّث عكس ما ذكره كقوله(١):

## إظلارةُ العقطال مكمطُوفٌ بطالوع طالوي وعقطالُ عاصطلي الهطوي يطازدادُ تَظاويرا

أقول: ذكر النحاة (٢) شرط اكتساب المضاف من المضاف إليه التذكير أو التأنيث: أن يكون المضاف صالحًا للحذف، وإقامة المضاف إليه مقامه، أو أن يكون المضاف كل المضاف إليه، كقوله (٣):

## مظلولُ اللَّيظالي أسْطرَعتْ في نقْضِظلي فَعْضِظلي وَنقَضْطلانَ بَعْضِطلاي

أو بعضه، نحو: "قُطِعَتْ بَعْضُ أَصَابِعِهِ ".

أو كبعضه، نحو: البيت.

الشاهد:

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۳۲.

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح التسهيل ۱۰۲/۳، وشرح الرضي ۲۱۵/۲، ومغني اللبيب ۲۲۷، وشـرح ابـن عقيـل ٤٩/٢، وهـامش أوضـح المسـالك ١٠٣/٣، واللباب في النحو٨٢، ومعاني النحو٣ /١١٦.

<sup>(</sup>٣) البيت من الرجـز المشـطور للعجـاج فـي الكتـاب ٩٥/١، وشـرح أبيـات سيبويه للشـنتمري ٣٨، وللأغلب العجلي فـي شـرح أبيـات المغنـي ١٠٢/٧، وشـرح الشـواهد للعيني على شـرح الأشـموني ٢٤٨/٢.

# ومسلا حُسلبُّ المسديار هَ السندين قسلابي ولكسانْ حُسلبُّ مَسانْ مَسلكَنَ المسديارا

الثاني: الظرفية، نحوقوله تعالى: ﴿ تُؤَتِّي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ ﴾ (١).

الثافلث: المصدرية، نحو قوله تعالى: ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ (٢).

فأيٌّ مفعول مطلق ناصبه ينقلبون، ويعلم معَّلق عن العمل بالاستفهام.

الراطع: وجوب التصدر، نحو: غلام من عندك ؟ ونحو: صبيحة أيّ يـوم سفَرُك ؟ ونحو: غلام أيّهم أكرمت ؟ ونحو: غلام أيّهم أكرمت كالم أيّهم أنت أفضل ؟

أقلول: لم يذكر البغدادي كلَّ الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة في دراسته هذا الشاهد، وقد ذكر في موضع أخر من كتابه "الخزانة "اكتساب الاسم المبهم البناء لإضافته إلى مبني (٣).

إلا أنه في دراسته لهذا الشاهد لم يستقص كل "الأمور، مع أنه قال: "بقي أشياء لم يذكرها الشارح المحقق "واكتفى البغدادي بذكر خمس منها فقط، هي: تذكير المؤنث، وتأنيث المذكر، والظرفية، والمصدرية، والجمعية.

وقد ذكرتُ في بداية المسألة أمورًا أجمع عليها النحويون وفي كتبهم أمور أخرى. كالتعظيم، نحو: "بيت الله "والتحقير، نحو: "بيت العنكبوت "(٤) والاستفهام والشرط (٥).

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم من الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء من الآية: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: خزانة الأدب ١٣٦/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: حاشية الصبان ٢٤٧/٢.

ه) ينظر: شـرح أبيـات مغنـي اللبيـب ٧ /١٠٤، ولـم يـذكر البغـدادي فـي شـرحه مثال أوشـاهد على الاسـتفهام والشـرط.

#### " قبل" مقطوع عن الإضافة

المضاف إليه من تمام المضاف، إذ كان معرفًا له، فهو بمنزلة اللام من الرجل والغلام، فإذا حذف المضاف إليه مع إرادته، كان ما بقي كبعض الاسم، وبعض الاسم لا يستحق الإعراب، وأما إذا حذف ولم ينو ثبوته ولا التعريف به، كان المضاف تامًا، فيعرب كسائر النكرات، نحو: فرس وغلام، فتقول: جئت "قبلاً ويعداً "و" من قبل ومن بعد "(۱)

### الأحوال التي تعرب فيها(٢) " قبل ":

إحداها: أن يُصرَرُّح بالمضاف إليه مثل: "جِئْتُكَ قبلَ العصر" و"من قبلِه".

الثانية: أن يُحْدَفَ المضاف إليه، ويُنوى تُبوتُ لفظهِ، فيبقى الإعراب وترك التنوين كما لو ذكر المضاف إليه كقوله (٣):

# وطن قطال (٤) ظادى كلالُ طاولى قراطةً فطا عطظاتْ طاولًى عليظهِ العواطلافُ

الثالثة: أن يُحذفَ، ولا ينوى شيء، فيبقى الإعراب، ولكن يرجع التنوين لزوال ما يُعَارضه في اللفظ والتقدير، كقراءة بعضهم (٥): ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُمِن

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ٤ /٨٨.

<sup>(</sup>۲) ینظـر: شـرح المفصـل لابـن یعـیش ٤ /۸۷، وأوضـح المسـالك ١٥٤/٣، وشرح ابن عقیل ۷۳/۲، وشرح التصریح علی التوضیح ۱/ ۷۱۸، وخزانـة الأدب ۵۰۶/۲، والنحو الوافی ۲۸٤/۲.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة. ينظر: شرح ابن الناظم ٤٠٠، وأوضح المسالك ١٥٤/٣، وشرح ابن عقيل ٧٢/٢، والمقاصد النحوية ٢/٣٥٥، والمعنى: نادى كل ابن عمّ إلى قرابته، وصرخ حتى يعينوه، فيما هو فيه إمّا من الحرب، وإمّا من نازلة نزلت به، فما رحم عليه أحدٌ منهم، ولا أجاب لدعائه.

<sup>(</sup>٤) فإنه معرب لأن المضاف إليه منوي تقديره، أي (من قبل ذلك).

<sup>(</sup>۵) هي قراءة الجحدري وأبي السمَّال وعون العقيلي. ينظر: البحر المحيط ۷ ۷ /۱۵۸، وغير منسوبة في إعراب القراءات الشواذ ۲۷۹/۲، ولم ترد القراءة في المحتسب، وشواذ ابن خالوبه.

قَبْلِ وَمِن بَعْدٍ ﴾(١).

الرابعة: أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه، وفي هذه الصورة يلتزم الظرف المضاف: البناء على الضم. كقراءة بعضهم: ﴿لِللَّهِ ٱلْأَمَّـ رُمِن قَبَـ لُ وَمِنْ بَعَـ دُ ﴾ (٢٠).

الشاهد (٣):

# فسطاغ بطلي الثَّطارابُ وكنظاتُ قطابلاً أكسلادُ أغَسلسُّ بالْعَسلاءِ الحَسطايم

أورده الرضلي: على أنَّ أصله "قبل هذا " فحذف المضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه ولهذا نكّر فنوّن (٤).

استدراك البغدادي: وتحت عنوان تتمة، استدرك البغدادي على الرضي، بذكر نظير هذا الإعراب في المنادى، كما جاء في كتب النحو، وزعم البغدادي أنّه لأبي حيان (في تذكرته) قال البغدادي: "لكنه رواه عن الكسائي: "وكنت قبل"

<sup>(</sup>١) سورة الروم من الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم من الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) البيت من الوافر، للنابغة الذبياني في ديوانه ١١٨، وبـلا نسـبة في شـرح التسـهيل لابـن مالـك ١١٢/٣، وشـرح الرضـي علـى الكافيـة ١٢/٢ وارتشاف الضرب ١٨١٧/٤، ولعبـد الله بـن يعـرب في المقاصد النحوية ٢٥٥٤، وليزيد بن الصعق في خزانة الأدب ٢/٢٦١، وروي الشـطر الثاني (بالمـاء الفـرات) فـي شـرح ابـن يعـيش ٨٨/٤، وشرح الأشـموني ٢٦٩/٢ وروى (بالماء المعين).

<sup>(</sup>٤) تنوين تمكين، وهوما عليه الجمهور، ولابن مالك رأي مخالف في (شرح الكافية)، قال: " وذهب بعض العلماء إلى أنَّ (قبلاً) في قوله (وكنت قبلاً) معرفة بنية الإضافة؛ إلا أنَّه أعرب لأنه جعل ما لحقه من التنوين عوضًا من اللفظ بالمضاف إليه..... كما فعل بكل حين قطع عن الإضافة لحقه التنوين عوضًا".

<sup>(</sup>٥) ما نسبه البغدادي لأبي حيان في (تذكرته) لم أعثر عليه، ووجدت ٥) ما نسبه الفراء قال: العرب تقول: أتيتك من قبلُ، وأتيتك قبلُ، وأتيتك قبلً ". قبلٌ، وأتيتك قبلَ، وأتيتك قبلاً ".

"بالرفع والتنوين. ثم قال: قال الفراء: هذا التنوين نظير تنوين المنادى المفرد إذا لحقه التنوين في ضرورة الشعر، كما قال (١):

### فسللدَّموا؛ إذ قيسلل فسليسٌ فسللدِّموا وارفط البسلاد بسلاطراف الأسلطالُ

أراد: يا قيسُ، فنوَّنه ضرورة؛ والأجود النصب كما قال الآخر(٢):

### فطِلارْ خاطلاً إنْ كظاتَ تَعطتطِيعُ طلايرةً ولا تقَطَيُ اللهُ وقابُسُتُناكَ مستثائر (٣)

ثم نقل البغدادي نصًا لأبي حيان<sup>(3)</sup> ينسب فيه مذهب نصب المنادى المفرد في ضرورة الشعر لأبي عمرو والفراء وأصحابهما، وينسب مذهب رفع المنادى المفرد منونًا للخليل وسيبويه وأصحابهما، ويرى أبوحيان أن مذهب أبي عمرو أقيس<sup>(0)</sup>.

تعليل البغدادي: ووجه كونه أقيس أنَّ المنادى مفعول، والقياس إذا نـوّن في

<sup>(</sup>۱) البيت من الرمل للبيد في ديوانه ١٢٥. وينظر: معاني القرآن للفراء ٢٧٢/٧ ولسان العرب (ق. د. م) ٢٧٢/٧ والخزانة ٢/٢٥١.

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل بلا نسبة في معاني القرآن للفراء ٢ /٣٢١، والخزانة ١ /٤٣٠، وذكر البغدادي البيت برواية (حاذر) بدل (طائر) في باب الظروف ٦/٦٦.

<sup>(</sup>٣) ما نقله البغدادي عن أبي حيان موجود في معاني القرآن للفراء ٣٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) بحثت في التذكرة، والارتشاف، والبحر المحيط، والجزء المحقق من التذييل والتكميل عن النص الذي نسبه البغدادي لأبي حيان، فلم أعثر عليه، ونسب البغدادي في (باب الظرف) هذا الكلام لأبي إسحاق الزجاجي (في شرح خطبة أدب الكاتب). ينظر: خزانة الأدب ١٠٧/٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الخزانة ١ /٤٣٠، وينظر: ارتشاف الضرب ٤ /٢١٩٠، قال أبوحيان: "والمنادى المضموم قد يُنَوَّن اضطرارًا، واختيار الخليل وسيبويه والمازني بقاء ضمه، واختيار أبي عمرو وعيسى ويونس والجرمي والمبرد نصبُه، وكلاهما مسموعٌ عن العرب " الظاهر من كلام أبى حيان أنه لم يرجح كلام أبى عمرو.

الضرورة أن يرجع إلى أصله وهو النصب، فإنَّ الضرائر تُرجع الأشياء إلى أصولها. وأما رفع "قبل "مع التنوين فوجهه: أنَّ أصله كان مبنيًا على ضمة لحذف المضاف إليه، وإرادة معناه، فنوّن ضرورة كتنوين العلم المنادى.

أقول: ذكر الرضي الشاهد في موضعين من كتابه شرح الكافية، الموضع الأول في باب "كيفية تقدير الخبر إذا كان ظرفًا"، والموضع الثاني في باب "الظروف بيان المقطوع منها عن الإضافة "ففي الموضع الثاني للشاهد ذكر الرضي كل ما يتعلق بالمسألة (١) غير أنه لم ينسب المذاهب النحوية لأحد كما ذكر البغدادي.

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح الكافية ٣ /١٦٨.

# أوجه استعمال"فُعْلَى" تأنيث أفعل نكرة

يذكر النحويون: أن أفعل التفضيل لا يخلو عن أحد ثلاثة أحوال:

الأول: أن يكون مجرداً.

الثاني: أن يكون مضافاً.

الثالث: أن يكون بالألف واللام.

فإن كان مجردًا يلزم الإفراد والتذكير، وكذلك المضاف إلى نكرة، وإذا كان أفعل التفضيل ب"أل" لزمت مطابقته لما قبله: في الإفراد والتذكير، وغيرهما.

وإذا أضيف أفعل التفضيل إلى معرفة، جاز فيه وجهان؛ أحدُهما: استعماله كالمجرد فلا يطابق ما قبله، والثاني: استعماله كالمقرون بالألف واللام ؛ فتجب مطابقته لما قبله(١).

الشاهد (۲):

# ولا يَجْسَلْرُونَ مِسَلَّن حَمَسَلْن بِمُسَلِّوءَى ولا يَجْسَلْازُونَ مَسَلَّن غِلَسْلَطْ بِسِسْلِين

أورده الرضلي: على أن "سُوءَى" مصدر كالرُّجعي والبشرى وليس مؤنَّث أسوأ.

استدراك البظدادي: تحت عنوان تتمَّة استدرك البغدادي على الرضى

<sup>(</sup>۱) ينظر: المفصل ٢٣٣، وشرح ابن عقيل ٢/ ١٧٦.

<sup>(</sup>۲) البيت من الوافر لأبي الغول الطُّهَويَّ مذكور في الحماسة ٣١، والمفصل ٢٣٥، وابن يعيش ١٠٢/٦. وشرح الرضي على الكافية ٣١٣٪ ونقل البغدادي عن شرَّاح الحماسة روايتين: إحداهما: "بِسَىءٍ" وهو مخفف سَيِّئ، كما يخفّف هيِّن وليّن فيكون وصفًا، والثانية: "بِسِيًّ" والِّسِيِّ المثل، كذلك نقل عن شرَّاح المفصل رواية أخرى وهي "بسَوْءٍ". ينظر: خزانة الأدب ٨ /٣١٤.

نقلا عن "المفصَّل "للزمخشريُّ، قال الزمخشريُّ: "وقد خُطي، ابن هاني، في قوله (۱):

### كأن صُظْرَى وكُطلبْرَى من فَقطاقعها<sup>(٢)</sup>

وبيَّن البغدادي: لكونه استعمل صغرى وكبرى نكرة. وهذا الضرب من الصِّفات لا يستعمل إلا معَّرفاً. وإنَّما يجوز التنكير في فعلى التي لا أفعل لها نحو حبلي.

وكذلك نقل البغدادي عن الأندلسي اعتراضه على أبي نواس، قنال الأندلطي (٣): "لم يقل إنه ضرورة لأنَّ المولَّد لا يسوغ له استعمال شيءٍ على خلاف الأصل للضَّرُورة إلا أن يرد به سماع فيتوقَّف فيه على محلَّ السماع، ولا يقاس عليه. وصغرى ما ورد فيه سماع ".

قال البغدادي: وقد حاول العلماء أن يجدوا الاستعمال أبي نواس أجوبة: أحدظا: أن صُغرى قد غلبت عليها الإسمية كما في قوله (٤):

(۱) البيت من البسـيط فـي ديـوان أبـي نـواس ٣٤، والمفصـل ٢٣٧ روي ( من فَواقِعِها )، ومغني اللبيـب ٤٩٨، وشـرح التسـهيل ٣٩١/٢، وتمـام البيت:

> حصباء در على أرض من الذهب يصف كأسًا مملوءة بشراب ذهبي اللون تعلوه الفقاقيع.

> > (٢) المفصل ٢٣٥.

- (٣) الأندلسي هو علم الدين قاسم بن أحمد اللورقي الأندلسي أخذ العربية عن أبي البقاء، ولقي الجزولى بالمغرب، وشرح المفصل في النحو والجزُولية والشاطبية توفي سابع رجب سنة ٦٦١، وكان معمّرًا مشتغلاً بأنواع العلوم. ينظر: نفح الطيب ٢/٠٥.
- (٤) البيت من الرجز للعجاج في ديوانه ٢٦٧، وهذا عجز بيت وصدره: يوم ترى النفــوس ما أعــدت وابن يعيش ٦/٠٠/، والخزانـة ٦٢٤/٨،وقـد تنـاول الرضـي هـذا البيـت

بالدراسة، قال: " وقد تجرُّد (الدنيا) و(الجُليُّ)عين الـلام والإضافة، إذا

### في سَعْى دُنْطِلًا طالمًا قطَّلَد مُطَّلَدَّتِ

ونقل عن ابن يعيش، قال ابن يعيش: "والاعتذار عنه أنه استعمله استعمال الأسماء لكثرة ما يجيء منه بغير تقدم موصوف نحو صغيرة وكبيرة فصار كالصاحب والأجرع (١) والأبطح (٢) فاستعمله لذلك نكرة " (٣).

أقول: ذكر الرضي هذا الوجه في استعمال فعلى مؤنث أفعل، قال: "وقد تجرد "الدنيا "و" الجُليّ "عن اللام والإضافة، إذا كانت الدنيا بمعنى العاجلة، والجليّ بمعنى الخطة العظيمة، وإنما جاز ذلك، لانمحاء معنى التفضيل منها "(٤).

ثانیها: عن ابن یعیش: "ویجوز أن یکون لم یرد فیه التفضیل بل معنی الفاعل كأنه قال كان صغیرة وكبیرة من فواقعها على حد قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الفَاعِلَ عَلَيْهِ ﴾(٥). (٦)

وإليه ذهب ابن هشام، قال: "ربما استعمل أفعل التفضيل الذي لم يرد به المفاضلة مطابقًا مع كونه مجردًا قال (٧):

إذا غطابَ عطانكمْ أبطاودُ الطاين كظاتمُ كراطُناا، وأظلاتم طلاا أقطام ألاظلامُ

كانت الدنيا، بمعنى العاجلة، والجلىَّ بمعنى الخطـة العظيمـة، وإنمـا جاز ذلك،لانمحاء معنى التفضيل منهما". ٢٦٢/٣.

(۱) الأجرع: الكثيب جانب منه رملٌ وجانب حجارة، ينظر: القاموس المحيط (ج. ر.ع)

<sup>(</sup>٢) الأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الحصى، ومنه بطحاء مكه، ينظر: القاموس المحيط (ب.ط.ح).

<sup>(</sup>۳) ابن یعیش ۲/۲۰۸.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الرضي على الكافية ٤٦٢/٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الروم من الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>۲) ابن یعیش ۲ /۱۰۳.

<sup>(</sup>۷) البيت من الطويل للفرزدق وليس في ديوانه، نسبه للفرزدق العيني في المقاصد النحوية ١١٥/٣، وبلا نسبة في شرح الأشموني ٥١/٣.

أي لِئام، فعلى هذا يتخرج البيت، وقولُ النحويين صغرى وكبرى، وكذلك قول العروضيين (١): فاصلة صغرى، وفاصلة كبرى "(٢).

أقول: والعرب تحمل أفعل على فاعل كثيرًا (٣) كقول "الله أكبر" أي الله كبير. ولعظاري لا أدري وإني لأوجلتال (٤)

أي: إني لَوَجِلٌ.

ثالثها: نقل عن الأندلسيِّ: "قيل إنَّ من المذكورة زائدة، وكبرى مضافة، وحذف مضاف الأول كما في قوله (٥):

#### يا تطلمَ تطلمَ عظلاديً

(۱) قـال ابـن هشـام فـي قطـر النـدى وبـل الصـدى: "ولا يجـوز أن تقـول "صُغرى" ولا "كُبرى" ولا "كُبَر" ولا "صُغَر" ولهذا لَحَّنُـوا العروضـيين فـي قولهم: فاصلة كُبرى، وفاصلة صُغرى"٣١٦.

(۲) المغنى ٤٩٨.

(٣) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١٣٩/٤، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري، باب بدء الخلق، ما جاء في قول الله تعالى: "وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ".

(٤) البيت من الطويل، مطلع قصيدة لمعن بن أوس المزني، وكان قد طلق زوجه وتزوج بأخرى فغضب عليه صهره أخو زوجه وقاطعه، فأخذ أوس يستعطفه بهذه الأبيات، ينظر: المقتضب ٢٠١/٣، والكامل أوس يستعطفه بهذه الأبيات، ينظر: المقتضب ٢٣/٣، والكامل ٢٣/٢، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ١٣٩٤، وشرح الرضي على الكافية ٢١/٣، وشرح شذور الذهب ١٠٣، وقطر الندى ٢٣، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١١٢٦، وشرح التصريح على التوضيح ١١٢٦، وعجز البت:

على أينا تعـدو المنيـة أول.

(٥) البيت من البسيط لجرير في ديوانه ٢١٩، والبيت: يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يلفينَّكمُ في ســوأة عمر وفــي الكتــاب ٢/٦٩، والمقتضــب ٤/١٨٤، والمســائل المتثــورة ٩٥، والخصائص ٢/٥٤٣، والأزهية ٢٣٨، والأمالي الشجرية ٢٧٠٢، وشــرح المفصل لابن يعيش ٢١/٣، ٢/٠١، ١٠٥، والمقاصد النحوية ٢٣٩/٣. لكنَّ حذفَ مِن في الواجب لا يجوز إلا عند الأخفش. والأجود أن يقال حذف المفضَّل الداخل عليه من، اكتفاء بذكره مرَّة، أي كأنَّ صغرى من فقاقعها وكبرى منها "(١).

واعترض البغدادي على الأندلطيّ، قال: "ولا يخفى أنّه كان يجب أن يقول: وزيادة من في الواجب لا تجوز إلا عند الأخفش بدل قوله: "لكنّ حذف من في الواجب "إلخ. ونقل البغدادي رد ابن هشام هذا الجواب، فقال ابن هشام: "يرده أن الصحيح أن "من "لا تقحم في الإيجاب، ولا مع تعريف الجرور، ولكن ربحا استعمل أفعل التفضيل الذي لم يُرد به المفاضلة مطابقًا مع كونه مجردًا "(٢).

أقول: كذلك اعترض عباس حسن على القول بأن في الكلام حذفًا وزيادة، يؤديان إلى إخراج الكلمتين "صغرى وكبرى " من هذا القسم، وإدخالهما في قسم آخر من أقسام " أفعل " التفضيل، كقسم المضاف إلى المعرفة، بحيث يؤدي إلى الحكم بصحتها، وأن الأصل: "كأن صغرى فقاقعها وكبرى من فقاقعها " فكلمة "من" زائدة مع أنها - في الغالب - لا تزاد إلا بعد نفي بشرط أن يكون مجرورها نكرة، و" فقاقعها "الأولى محذوفة لدلالة الثانية عليها، ففي الكلام حذف من جهة، وزيادة من جهة أخرى... لذلك يدعوعباس حسن إلى إهمال مثل هذا مما لا داعى له (٣).

أخلص طن كللام الرضلي والطتدراك البظدادي: أن "سُوءَى "مصدر كالرجعى والبشرى، وليس مؤنث أسوأ، قال الفيروزبآدي (٤): "السُّوأى ضِدُّ الحُسنى "على أنها من مشتقات ساء، وقال الجوهري: "وأساء إليه: نقيض أحسن إليه. والسُوآى

<sup>(</sup>۱) المراد به قاسم بن أحمد الأندلسي، ونسبه للأندلسي محقق شرح المفصل لابن يعيش ١٠٣/٦.

<sup>(</sup>۲) المغني ٤٩٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: النحو الوافي ٤١١/٣.

<sup>(</sup>٤) في القاموس المحيط (س. ا. ء)

نقيض الحسنى "(۱) على أنها من مشتقات أساء، وكأن البغدادي رأى باستدراكه أن بيت أبي نواس أقرب لمراد الرضي من بيت الشاهد.

<sup>(</sup>١) الصحاح ( س.و. أ)

#### الجرعلى المجاورة

قال سيبويه: وممَّا جرى نعتًا على غير وجه الكلام: "هذا جُحْرُ ضَبِّ خَرِبٍ "(١) فالوجه الرفع، وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم، وهو القياس؛ لأنَّ الخَرِبِ "نعتُ "الحُجْرُ "رفعٌ، ولكنّ بعض العرب يجرُّه. وليس بنعتٍ للضب، ولكنّه نعتُ للذي أضيف إلى الضبّ، فجرّوه لأنه نكرةٌ كالضبّ، ولأنّه في موضع يقع فيه نعتُ الضبّ، ولأنّه صار هو والضب بمنزلة اسم واحدٍ "(٢).

الشاهد (۳):

# كسسان تسسبيرًا في مسسرانين وَبْسِسهِ كسسبيرُ أُسسساسٍ في بِجسسادٍ مُزَمَّسس

أورده الرضي (٤): قال البغدادي: إن الرضي أورده على أن قوله "مزمَّل انجرّ الجرّ الجرّ الجرّ المجادِ؛ لتأخُّره عن مزمّل في الرتبة.

فالجاورة تنقسم إلى قسمين:

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب ۱۱۳/۱، ۵۰۰، والخصائص ۱/۲۱۸، و۲۳۲/۲، وتذكرة أبـي حيان ٣٤٦.

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۱ /۰۰۰.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل لامرىء القيس في ديوانه ٦٢، وفي الخصائص ١ / ١٣٥/ ٢ / ٢٣٥، وأمالي ابن الشـجري ١ / ١٣٥، وشـرح الرضي على الكافيـة ٤/٣٤، وخزانـة الأدب ٩٨/٥، ٩٧/٩، وثبيـر: جبـل بمكـة، والعرانين: يقال للأنف عرنين، استعير لأوائل المطر؛ لأن الأنوف تتقدم الوجـوه، والوابـل: مـا عظـم مـن المطـر، والبجـاد: كسـاء مخطـط مـن أكسية العرب، والمزمَّل:اسـم مفعـول بمعنى الملفّف، شـبه الجبـل وقد غطاه الماء الذي أحاط به إلاّ رأسـه، بشيخ في كساء مخطط.

<sup>(</sup>٤) تكلم الرضي عن البيت تحت عنوان: (العامل في الشرط والجزاء) قال الرضي: "والجـزم أخـو الجـر؛ ولـيس بشـيء، لأن العامـل بـالجوار، للضرورة، وأيضًا ذلك عند التلاصق، وينجزم الجزاء مع بعده عن الشـرط المجزوم، وينجزم بدون الشرط المجزوم". ٩٢/٤.

الأول: ملاصقة حقيقية كقول الشاعر(١):

## فإيَّسسساكُم وحَيَّسسساةَ بمسسسان وادِ همَساوز النَّساب مسليس لكسلم بمِسلى

والثاني: ملاصقة تقديرية، كما في الشاهد.

ويرى البغدادي أن في هذا التقسيم رد على ابن هشام وأبي حيان، وشرَّاح المعلقات، فإنهم قالوا: جرّ مزمّلا على الجوار لبجاد، وحقه الرفع لأنه نعت لكبر.

ونقل البغدادي عن أبي حيان بتصرف، قال البغدادي: وممن تبعهم أبوحيان، قال أبوحيان في تذكرته: "خفض مزمَّلاً على الجوار للبجاد؛ وهو في المعنى نعت للكبير، تغليبًا للجوار "(٢)، وكذلك نقل عن ابن هشام، قال البغدادي: "ومنهم ابن هشام " في بعض تعاليقه "، قال: لما جاور المخفوض وهو البجاد خفض للمجاورة "(٣).

وعلَّقَ البغدادي على كلامهم: بأنه لا يخفى أن الجاورة رُتبيَّة كانت أو لفظية، كافية.

<sup>(</sup>۱) البيت من المتقارب، وهو للحطيئة في ديوانه ١٣٩، ومعاني القرآن للفراء ٧٤/٢، والخصائص ٢ /٤٣٢، والصاحبي ١٩٢، ومعنى (الوادي): المطمئن من الأرض، و(الهموز): فعول من الهمز بمعنى الغمز والضغط، و(السيّ): بكسر السين: المثل،

<sup>=</sup> يعنى الحطيئة بالحية نفسه، فهو يحمى ناحيته ويُتقَّى منه كما يُتقَّى من الحية الحامية لبطن واديها. ينظر: خزانة الأدب ٩٦/٥، والوجه أن يقول: وحيَّة بطن واد هموز الناب بفتح (هموز).

<sup>(</sup>٢) قال أبوحيان في تذكرته: " وخفض امرىء القيس ما رتبته الرفع لمجاورته للمخفوض وذكر البيت..." ٣٠٧، وكتب البيت في موضع آخر من التذكرة ضمن الأبيات التي تراعي العرب فيها القرب مع فساد المعنى ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام في المغني ٦٦٩: "وذلك أن مُزملا صفة لكبير، فكان حقه الرفع، ولكنه خفض لمجاورته للمخفوض ".

وذكر البغدادي وجهًا ثانيًا لجر مزمل، نقله عن أبي علي، قال البغدادي: "ولم يجعل أبو على هذا البيت من باب الجر على الجوار، بل جعل مزمَّلاً صفة حقيقية لبجاد، قال: لأنه أراد مزمل فيه، ثم حذف حرف الجر فارتفع الضمير واستتر في اسم المفعول "(۱).

وفي البيت وجه آخر للخطيب التبريزي وصفه البغدادي بالتعسف، قال التبريزي:

" وفي البيت وجه آخر وهوأن يكون على قول من قال: كُسِيت ْ جبّة و زيدًا، فيكون التقدير: في بجاد مزمّّلِهِ الكساء، ثم تحذف كما تقول: مررت برجل مكسوّتِهِ جبة، ثم تكنى عن الجبّة فتقول: برجل مكسوّته، ثم تحذف الهاء في الشعر. هذا قول بعض النحويين " (۲).

#### استدراك البغدادي، قال البغدادي تحت عنوان تتمتين:

إحداهما: لم يذكر الشارح المحقق الرفع على المجاورة، لأنه لم يثبت عند المحققين، وإنما ذهب إليه بعض ضَعَفة النحويين (٣) في قوله (٤):

### المظالك التُّغظرةَ اليقظظانَ كالنهظا مشطىَ الهطاوك عليها الخيطلُ الفضطلُ

أولهم الأصمعي، ذكره على بن حمزة البصري "في كتابه التنبيهات على أغلاط الرواة "قال: سأل الرياشيُّ الأصمعيَّ عنه قال: الفُضُل من نعت الخيعل،

<sup>(</sup>۱) بحثت في كتب أبي على ثم وجدت في الشيرازيات هذا البيت أنشده أبوعلى في مسألة توافق ما نسبه البغدادي له. ينظر: (هـذا بـاب مـن الصلات وما يعود منها على الموصول) ٥٩١/٢.

<sup>(</sup>۲) شرح المعلقات ۹۰.

<sup>(</sup>٣) ذكر محقق كتاب المغني ابن خالويه. ينظر: ٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط للمتنخل الهذلي في ديوان الهذليين ١٢٨١/٣، والخصائص ١٥٠/١، وتذكرة النحاة ٣٤٦، وشرح الأشموني ٢٩٠/٢، والمقاصد النحوية ١٦/٣، اللغة:(الثغرة): موضع المخافة ينظر: القاموس المحيط (ثغر)، و(كالئها) حافظها من كَلأه الله كلاءة، أي حَفَظه وحرسه ينظر: الصحاح (ك.ل. أ)، و(الخيعل) قميص لاكُمّى له ينظر: اللسان (خعل).

وهومرفوع... قال الرياشي : وهذا مما أُخِذ على الأصمعي . ثم رجع عن هذا القول وقال بعد: هومن نعت الهلوك، إلا أنّه رفعه على الجوار كما قالوا: جحر ضب خرب "(١).

ومنهم ابن قتيبة، قال "في أبيات المعاني ": والفُضُل من صفة الهلوك، وكان ينبغى أن يكون جرًا، ولكنه رفعه على الجوار للخيعل. ومثله (٢):

#### كالأنَّ نطاحَ العنكب الموسال

ومثله جحر ضبٌّ خربٍ. ومثله:

كبالله أناس في بجالله و مزطّل و أراد أنّه آمنٌ لا يَخاف، فهو يمشي على هينته "(٣) وقد اعترض العلماء على هذا القول:

منهم ابن الشجري قال: "وزعم بعض من لا معرفة لهم بحقائق الإعراب، بل لا معرفة لهم بجملة الإعراب، أنَّ ارتفاع "الفُضُل "على الجاورة للمرفوع، فارتكب خطأ فاحشًا، وإنَّما الفضلُ نعت للهَلُوك على المعنى، لأنها فاعلة من حيث أُسْنِد المصدرُ الذي هو المَشْيُ إليها، كقولك:عجبت من ضرب زيد الطويلُ عمرًا، رفعت "الطويل" لأنه وصف لفاعل الضرب، وإن كان مخفوضًا في اللفظ، ولو قلت: عجبتُ من ضرب زيد الطويل عمرٌو، فنصبت "الطويل" بأنه نعت لزيدٍ على معناه من حيث هومفعول في المعنى، كان مستقيمًا... "(٤).

<sup>(</sup>١) لم أستطع العثور على الكتاب.

<sup>(</sup>٢) البيت من الرجز، للعجاج في ديوانه ١٥٨ وصدره: جُفَالةَ الأجنَ كَحَمِّ الجُمَّلِ

<sup>=</sup> والكتاب ١ /٥٠١، والخصائص ٢/٣٣٦، والتـذكرة ٣٤٦، والمُرْمَـل: بـوزن اسـم مفعول أي المنسوج.

<sup>(</sup>٣) أبيات المعاني الكبير ١ /٤٤٥

<sup>(</sup>٤) أمالي ابن الشجري ٢ /٢٢٢.

ومنهم أبوحطان قال: "ليس رفع الفضل كما ذكر إتباعًا للخيعل بل رفعه على النعت "للهلوك" على الموضع، لأن معناه كما تمشي الهلوك الفضل، وعليها الخيعل حالٌ ل مشي "أيضًا أوجملة اعتراضية "(١).

ثانيتهما: قد ضُرب المثل بخفض مزمَّل في كون الشريف يعاشر دنيئًا فيسفُل بعشرته. قال الأمين المحلى (٢):

مضطافًا لأربطاب الصُّطلدور تصطلدًرا فتطنحطَّ قَطدرا طان عُطالاك وتُحقظرا يجسطيَّن قسطولي مُغريستا ومحسطذِّرا

عليطك بأربطاب الصطادور فعطان غطادا وإيطاك أن ترضطى مطاحابة ظلاقص فرطاع أبطاو طالنْ ثطام خطاض مزطّال

أقول: محصل شرح العلماء للأبيات السابقة أن مراده " بمزمل " الكناية عن الرجل الناقص.

أما التتمة الأولى: رأي نحوي لم يثبت عند النحويين، فاستدراك البغدادي استقصاء لكل ما يتعلق بمسألة المجاورة سواء أثبت عند المحققين أم لم يثبت.

<sup>(</sup>۱) التذكرة ۳٤٧.

<sup>(</sup>۲) الأبيات من الطويل، وليس في هذه الأبيات شاهد نحوي ينظر: المغني ٦٦٩، والتذكرة ٣٠٨، والأمين المحلي: هو محمد بن علي بن موسى بن عبد الرحمن أبو بكر الأنصاري، الشيخ أمين الدين المحلي، أحد أئمة النحو بالقاهرة. ينظر: التذكرة ٣٠٦ وبغية الوعاة ١٩٢/١

#### شرط عطف الاسم على الفعل وبالعكس

يعطف الاسم على الاسم نحو: "رأيت محمدًا وخالدًا "والفعل على الفعل نحو: "دعاه وقال له"، وقد يعطف الاسم المشبه للفعل على الفعل وبالعكس نحو قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَاتٍ وَيَقْبِضْنَ ﴾(١).

الشاهد (۲):

## بستاتَ يُعَتَّسُتايها بِعَضْسَتابِ بِسَتَااتَرِ يَقصِسَتَادُ في أَسَّسَتَاؤَقِها وجسَسَائر

أورده الرضاي: على أنه يعطف الفعل على الاسم وبالعكس، إذا كان في الاسم معنى الفعل، أي يقصد ويجور.

نقل البغدادي كلام الفراء بتصرف في المسألة من تفسيره عند قول تعالى: ﴿ لَاهِي مَنْ تُعُلُوبُهُمْ ﴾ (٤) وعند قول تعالى: ﴿ لَاهِي مَنْ الْمَهْدِ ﴾ (٤) وعند قول وعند قول وعند قول وعند قول واعلى الفراء: (والعرب تجعل يفعل وفاعل إذا كانا في عطوف مجتمعين في الكلام...) (٥).

ونقل كلام الزجاج في المسألة من تفسيره عند قوله تعالى: ﴿وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسُ

<sup>(</sup>١) سورة الملك من الآية: ١٩.

<sup>(</sup>۲) البيت من الرجز المسدّس، وهـوبلا نسـبة فـي معـاني القـرآن للفـراء ١٩٨/٢، ٢١٣/١، ويـروى أعشـيها بـالتكلم ومعـاني القـرآن للزجـاج ١٩٨/٢، وأمالي ابن الشجري ٢٧٥/١، وحاشية الصبان علـى الأشموني ٣٤٧/١، وشرح الرضي على الكافية ٢٥٤/٢، وخزانة الآدب ١٢٠/٥، ويروى يغشـيها بـالغين، ومعنـى يعشـيها: يطعمهـا العشـاء، والعضب: السيف، وأسـؤق: جمع قلَّة لسـاق، والبيت في وصـف كـريم بادر يعقر إبله لضيوفه ، أي أقام لها السيف مقام العشـاء (ع. ش. و) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران من الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنباء من الآبة: ٣.

<sup>(</sup>۵) معاني القرآن ۲۱۳/۱.

فِي ٱلْمَهَدِ ﴾، قال الزجاج: ﴿وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهَدِ ﴾ "معطوف على وجيهًا، المعنى يبشرك به وجيهًا ومكلمًا الناس في المهد، وجائز أن يعطف يفعل على فاعل لمضارعه بفعل فاعل... " (١).

#### ثم أعرب البغدادي البيت على النحو الآتي:

بات: من أخوات كان، اسمها مستتر فيها.

يعشِّها: جملة في موضع نصب على أنها خبر، وضمير المؤنث للإبل.

بعضب: الباء متعلقة بيعشها.

باتر: صفة أُولى لعضب.

يقصد: جملة في موضع صفة ثانية لعضب.

جائر: صفة ثالثة.

#### ونقل إعراب العيني، واعترض عليه، قال العيني(٢):

بات: من الأفعال الناقصة، والضمير المستتر فيه اسمه.

يعشيها: جملة من الفعل والفاعل والمفعول خبره، والضمير فيه يرجع إلى المرأة التي يعاقبها زوجها بالسيف. واعترض البغدادي على العيني: "أن هذا غير مناسب لسياق الكلام ".

بعضب: الباء متعلق بقوله "يعشيها ".

باتر: بالجر صفة العضب.

يقصد: جملة من الفعل والفاعل وهوالضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى ما يرجع إليه الضمير الذي في بات، ومحلها النصب على الحال.

في أسوقها: يتعلق بيقصد.

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن ۷۷/۱۳.

<sup>(</sup>٢) المقاصد النحوية ١٩٤/٣.

جائر: فإنه عطف على قوله "يقصد ".

واعترض البغدادي على قول العيني أن جملة يقصد حال، قال البغدادي: "وهذا فاسد؛ لأنه لو كان كما زعم لنصب جائرًا، لأنه معطوف عليه".

وأنكر البغدادي رفع "باتر على أنه نعت مقطوع من النكرة غير المخصّصة لرَفَع جائر، وكذلك لا يجوز أن يكون جملة يقصد خبرًا ثانيًا لبات أو بدلاً من يعشّيها؛ لأن الشعر من الرجز الذي يجب توافق قوافيه، والقافيتان مضبوطتان بضبط القلم بالجر في تفسير الفراء والزجاج وإيضاح الشعر (۱) وأمالي ابن الشجري.

#### استدراك البغدادي:

قال البغدادي: ولم يذكر الشارح المحقق شرط عطف الاسم على الفعل مضارعًا أو ماضيًا وعكسه. ونقل عن ابن الشجري: "عطف اسم الفاعل على" يُفْعَلُ"، وعطف "يفعل" على اسم الفاعل جائز؛ لما بينهما من المضارعة التي استحق بها "يفعل " الإعراب، واستحق بها اسم الفاعل الإعمال، وذلك جَرَيان اسم الفاعل على "يفعل "، ونقل "يفعل " من الشيّاع إلى الخصوص بالحرف المخصوص، كنقل الاسم من التنكير إلى التعريف بالحرف المعرّف، فلذلك جاز عطف كل واحد منهما على صاحبه، وذلك إذا جاز وقوعه في موضعه، كقولك: "زيد يتحدّث وضاحك"، و"زيد ضاحك" ويتحدّث "؛ لأن كل واحد منهما يقع خبرًا للمبتدأ، ولما دخل على المبتدأ من العوامل، كباب كان وباب إنّ، وكذلك "مررت برجل ضاحك ويتحدّث " و"برجل يتحدّث وضاحكًا " لأنّ يَفْعَلُ مما يُوصَفُ به النّكرات. فمن عطف الاسم على الفعل قول الراجز (٢):

<sup>(</sup>۱) إيضاح الشعر ٤٦٥ تحقيق د – حسن هنداوي دار القلم الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه، ص۱٤۹.

ومن عطف الفعل على الاسم قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّلِرِ فَوْقَهُمُ صَنَفَاتٍ وَيَقْبِضَنَ ﴾ (١).

فإن قلت: سيتحدَّثُ زيدٌ وضاحكٌ، لم يجز، لأن ضاحكًا لا يقع موقع يتحدَّث في هذه المسألة ؛ مِن حيث لا يَلِي الاسم السين لأنها من خصائص الفعل، وكذلك مررت بجالس ويتحدَّثُ، لا يجوز، لأنَّ حرف الجر لا يليه الفعل. فإن عطفْتَ اسم الفاعل على " فَعَل"، لم يجز، لأنه لا مضارعة بينهما، فإن قربت " فَعَل" إلى الحال بقد، جاز عطف اسم الفاعل عليه، كقول الراجز (٢):

### أُمرَّ صَبِيِّ قَدْ حَبِسُلُا ودارج

فإن كان اسم الفاعل بمعنى "فَعَلَ"، جاز عطف الماضي عليه، كقوله تعالى: 
﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقَرَضُواْ اللَّهَ ﴾ (٣)، لأن التقدير: إنّ الذين تصدقوا واللاّتي تصدّقن " (٤٠).

أقول: تناول الرضى أحكام العطف وشروطه إلا الشرط الذي نقله

<sup>(</sup>١) سورة الملك من الآية: ١٩.

<sup>(</sup>۲) البیت من الرجز للشـماخ، ینظـر: دیوانـه ۳۲۳، ومعـاني القـرآن للفـراء ۲۱٪، وأمالي ابن الشـجري ۲۸٪، واللسـان ۳۲٪، والأشـموني ۳ /۲۱٪، ودرج الصبي: مشـی مشـیًا ضعیفًا،وقبله: یا لیتنـی قـد زُرْتُ غَیْرَ خارج ، وروي:

يا ليتني كلمّتُ غيرَ حارجِ

وقال صاحب اللسان: " إنما أراد أمَّ صبي حابٍ ودارج؛ وجاز ذلك لأن قد تُقرِّب الماضي من الحال حتى تلحقه بحكمه أوتكاد، ألا تراهم يقولون: قد قامت الصلاة، قبل حال قيامها".

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد من الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أمالي ابن الشجري ٤٣٧/٢.

البغدادي عن ابن الشجري، قال الرضي: "ومنها: أنه يعطف الفعل على الاسم، وبالعكس، إذا كان في الاسم معنى الفعل، ولا يجوز: مررت برجل طويل ويضرب، على العطف، إذ الاسم ليس في تقدير الفعل.

ويعطف الماضي على المضارع وبالعكس، خلافًا لبعضهم، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلنِّينِ كُفَرُواْ وَيَصُدُّونَ ﴾ (١) ، وكذا يجوز: لم يقعد زيد، ولا يقعد زيد غدًا، وبالعكس وكذا يجوز عطف المفرد على الجملة وبالعكس، إذا تجانسا بالتأويل، نحو: زيد أبوه كريم، وعالم إخوته، لكن عطف الجملة على المفرد أولى من العكس، لكونها فرعًا عليه في كونها ذات محل من الإعراب، فالأولى كونها تابعة له في الإعراب فنحو: مررت برجل شريف وأبوه كريم، أولى من نحو: برجل أبوه كريم وشريف ولاسيّما إذا كانت الجملة والمفرد صفتين، لأن تطابق الصفة والموصوف، أكثر من تطابق المبتدأ والخبر، والحال وصاحبها؛ ألا ترى أن الأوّلين يتطابقان تعريفًا وتنكيرًا، دون البواقي، فقولك: جئتك أخاف، وراجيًا، وهند أبوها كريم وشريفة ليس في القبح نحو: برجل أبوه كريم وشريف.

ويجوز عطف الاسمية على الفعلية، وبالعكس، وذلك بالواو دون الفاء وأخواتها، لأصالة الواو في العطف "(٢).

فالرضي اكتفى بذكر الموافقة في المعنى لعطف الاسم على الفعل، قال: "إذا كان في الاسم معنى الفعل "في حين أن شرط عطف الاسم على الفعل وبالعكس جواز وقوع كل واحد منهما في موضع صاحبه، ونقل البغدادي عن ابن الشجري أمثلة على المواضع التي يجوز أن يقع فيها الفعل موقع الاسم وبالعكس، والمواضع التي لا يجوز وقوع الفعل فيها موقع الاسم وبالعكس.

<sup>(</sup>١) سورة الحج من الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) نقلت بتصرف عن شرح الرضي على الكافية ٣٥٤/٢.

#### مخالفة المعطوف عليه في الإعراب

تجتمع حروف العطف كلُها في إدخال الثاني في إعراب الأول، فإن خالف الثاني الأول في الإعراب، حُمل على المعنى أو على الاستئناف والقطع أو على الضرورة.

#### الشاهد(١):

# وعَطَّضُّ زَطَانَ مِثَا ابِطَنَ طَلروانَ لم يَطْدَعُ فَاللَّهِ الْطَلْقَالُ إِلاَّ مُسْطَلَاحَتًا أُومُجلَّطُلَفُ

أورده الرضلي: على أنه تجوز المخالفة في الإعراب، إذا عُرف المراد، فقوله: مجلّف حملاً على المعنى، إذ معنى لم يَدع إلا مسحتًا: لم يَبقَ من جَور الزمان إلا مسحتٌ، ويجوز أن يكون المعنى: أو هو مجلّف، و"أو" منقطعة، أي بل هو مجلّف، مُسحتٌ، ويجوز أن يكون المعنى: أو هو مجلّف، و"أو" منقطعة، أي بل هو مجلّف، أو أن يكون "مجلّف" مصدرًا عطف على "عض"، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَزَّقَنَّهُمُ كُلّ مُمرّقِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل للفرزدق في ديوانه ٢٦/٢ وروي في الديوان أو مُجَـرَّفُ، وفـي معـاني القـرآن للفـراء ١٨٢/٢، والخصـائص١٤١/١، والمُحتسب١٨٠/١، و٣٦٥/٣، والحلل ٢٨١، والإنصاف ١٨٨/١، وشـرح الرضي على الكافية ٣٥٥/٢، وخزانة الأدب ١٤٤/٥.

والمسحت من سحت رأسه سحتًا وأسحت ماله: استأصله وأفسده، اللسان ٤/٢٠٥ (سحت)، والمُجلّف: الذي بقيت منه بقية، والمُجلف أيضًا: الرجل الذي جَلَّفَتْه السنون أي أذهبت أمواله، اللسان ١٧٧/٢، وهذا البيت صعب الإعراب، قال الفراء في تفسيره اللسان ١٨٢/٢: مر الفرزدق بعبد الله بن أبي إسحاق النحوي فأنشده هذه القصيدة: عزفت بأعشاش وما كدت تعزف... حتى انتهى إلى هذا البيت، فقال عبد الله: علام رفعت ؟

فقال الفرزدق على ما يسوءك .

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ من الآية: ١٩.

#### نسب البغدادي التوجيهات التي ذكرها الرضي إلى أصحابها:

قال البغدادي: وقد تكلَّفَ له العلماء عـدَّة توجيهات، ذكر الرضي منها ثلاثة أوجه، والثلاثة مبنية على رواية "لم يَدَع " (١) بفتح الدال، وعلى رواية نصب مسحت.

الوجه الأول: نسبه أبوعلي الفارسي<sup>(۲)</sup> للخليل بن أحمد، قال أبوعلي: "من نصب مسحتًا كان "يَدَعُ "من الترك، و" مسحتًا تقديره: لم يبق من المال إلا مُسحتًا تقديره: لم يبق من المال إلا مُسحتًا فحمل " مُجَلَّف "على ذلك (<sup>۳)</sup>، ومثل ذلك في الحمل على المعنى من أبيات الكتاب قوله (<sup>3)</sup>:

<sup>(</sup>۱) تتبع البغدادي ما قيل في البيت واختلاف الروايات في الفعل (يدع): إحداها: لم يَدَع من الدعة والسكون ورفع الاسمين، وثاني الروايات: لم يَدِع بكسـر دال يَدِع، ورفع الاسـمين (مسـحت ومجلّف)، وثالث الروايات يدِع بكسـر الدال بمعنـى يَقَّر ويمكُث، ورفع الاسـمين وإليه ذهب ابن جني في الخصائص ۱/۱۱، ورابع الروايات: يُدَع بضم الياء وفتح الدال فقياسه يُودع وحذفت الواو تخفيفًا فقيـل لـم يُدع أي: لـم يترك مع رفع الاسمين أيضًا، ذكرها ابن جني في المُحتسـب ٢/٣٥، وخامس الروايات: ما به من مال إلا مسحت أو مجلّف وعند البغدادي هذه أحسـن الروايات وأصحها.

<sup>(</sup>٢) وكذلك الرماني نسبه للخليل، ينظر: توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب تحقيق سعيد الأفغاني مطبعة الجامعة السورية ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) وإليه ذهب ابن جني في المحتسب في سورة الضحى ٣٦٥/٢.

<sup>(</sup>٤) البيتان من الكامل للشماخ في ملحقات ديوانه ٤٢٧، والكتاب ٢٣٠/١، وإيضاح الشعر٥٧٨، اللغة: بادت: تغيرت ، وآيهـنّ: جمع مفرده آية، وهي العلامة، والرواكد: جمع مفرده راكِدة، وهي الأثفية سـميت بـذلك لركودهـا أي ثباتهـا، والهبـاء: الغبـار، والمشـجج: الوتـد، ينظـر: اللسـان (ش.ج.ج) وسـواء الشـيء: سـائره، والقـذال: أعلـى الشـيء، والمعــزاء: الأرض الصــلبة ذات الحصــى ينظــر: اللســان (م.ع.ز)، والمعنى: أن هذه الـديار غيَّـر البلـى آثارهـا، فلـم يبقـى منهـا سـوى

بسلادتْ وغَيَّسُلارَ آيَهُسُلانَّ مسلع البسَّلا ومُثَنسَاجَّجُ أَمِّسُنا مَسَنسُواءُ قَذائسُنله

إلاَ رواكسسلادَ جَمْسسلارُ هنَّ هَبِسسلاءُ فَبَسسدا وغَيَّسسرَ سسلاارَه المُسْسرَاءُ

لأنّ معنى "بادت إلا رواكد" معناه: بها رواكد، فحمل مشجَّجًا عَلَى ذلك. ومثل ذلك قول الآخر(١):

فسلام يَجسلاه إلا مُنسلاخَ مَطِيَّسلةٍ تَجسلافَى بهسلا زَوْرٌ نَبِيسللٌ وكَلْكَسللُ ومَنْعَسلُ ومَفْحَصَلها عنهظا الحَصَظى بِجِرانهظا ومَثْنَظلى ظَللواج لِم يَخُطلنْهُنَّ مَفْصِظللُ ومَثْنَظلى ظَللواج لِم يَخُطلنْهُنَّ مَفْصِظللُ ومُثَللتُ هَجْطلةٌ طِلانْ آخرالليظل دُبَّلللُ ومُثَللتٌ هَجْطلةٌ طِلانْ آخرالليظل دُبَّلللُ ومُثَللتٌ هَجْطلةٌ طِلانْ آخرالليظل دُبَّلللُ

لأنّ معنى " فلم يجدا إلا مُناخ مطيّة " بها مُناخ مطيّة، فكذلك قوله " لم يدع من المال إلا مسحتًا "معناه: بقي مُسحَت. قال أبو عُمر: وهذا قول الخليل، وليس البيتُ في الكتاب، فلا أدري أسمعه عنه أم قاسه على هذه الأبيات "(٢).

الوجه الظاني: لثعلب، قال: "نصب مسحت بوقوع يدع عليه، وقد وليه الفعل ولم يل مجلَّفًا، فاستأنف به فرفع، والتقدير هو مجلَّف "(٣).

واعترض البغدادي: على قول الرضي إنَّ أو في هذا الوجه للإضراب بمعنى بل. قلال: "بأنه لا يناسب المعنى، وإنما يناسب لو كان مُسحتًا بعد أو، فهى هنا

الآثافي الجاثمة التي صار جمرها هباء،والوتد الـذي طمسـته الأرض فلم يظهر إلا أعلاه.

<sup>(</sup>۱) الأبيات من الطويل، لكعب بن زهير في ديوانه ۲۰، والكتاب ۲۲۹/۱٬ وإيضاح الشعر ۷۸، اللغة: الزّور: ما بين الذراعين من الصدر، والنبيل: المشرف الواسع، والكلكل: الصدر، والمفحص: مصدر ميمي بمعنى: فحص الحصى أبعدها، والجران: باطن العنق، والمثنى: موضع تثني قوائم الناقة للبروك، والنواجي: السريعة، والسمر: تعني هنا البَعْر، وظماء: يابسة، واترتْهُنّ: أرسلتهن متتابعات، والهجعة: النومة في آخر الليل، والذبّل: الذابلة، أراد به اليُبس.

<sup>(</sup>۲) إيضاح الشعر ۷۷۵.

<sup>(</sup>٣) هذا من المواضع المستدركة على مجالس ثعلب ٧٤١.

لعطف جملة على مفرد، ومعناها أحد الشيئين ".

الوجه الثالث: لأبي علي الفارسي، قال: "مجلَّف معطوف على عضّ، وهو مصدر جاء على صيغة المفعول قال تعالى: ﴿وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ (١) ﴾ كأنه قال: وعض زمان أو تجليف "

#### استدراك البغدادي:

قال البغدادي: وبقي غير ما ذكره الرضي توجيهُ الفراء (٢)، قال: إنَّ مُجلّف مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف كأنه قال: أو مجلّف كذلك، وقد ذهب إلى هذا الرأي أيضًا الأنباري، قال: "فرفع "مجلف" على الاستئناف، فكأنه قال: أو مجلف كذلك، وهذا كثير في كلامهم "(٣)، فيكون هذا من عطف جملة اسمية على جملة فعلية.

أقلول: واعترض ابن عصفور على رأي الفراء، قال: "ومذهبه فاسد، لأنه لا يبتدأ بالنكرة من غير شرط "(٤)

وبقي أيضًا توجيه الكطائي: وهو أنَّ مجلّفًا معطوف على الضمير المستتر في مسحَت (٥).

أقلول: واعترض ابن عصفور أيضًا على هذا الرأي، قال: "وهو ضعيف من جهة اللفظ فاسد من طريق المعنى.

<sup>(</sup>١) أي تفريقًا. ينظر: الكشاف٢٨٦/٣، والبحر المحيط ٢٦٢/٧

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا الكلام للفراء في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿فَيُسُحِتَكُرُ بِعَنَابِ ﴾ ونسبه إليه في ( الحلل في شرح أبيات الجمل ) ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٤) شرح جمل الزجاجي ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٥) نسبه إليه ابن السيد في كتابه ( الحلـل في شـرح أبيـات الجمـل ) ۲۸۳

فأمًّا ضعفه من طريق اللفظ، فإنه لا يعطف على الضمير المرفوع من غير تأكيد، ولا طول قائم مقام التأكيد إلا ضرورة.

وأما فساده من طريق المعنى، فأنَّ المسحت هـو المستأصـل، والمجلَّف هـو الذي أكثره قد ذهب، فلا يتصوَّر أنْ يوصف المجلَّف بأنَّه مُسحَت (١).

واعترض البغدادي على توجيهات النطاة لبطت الظرزدق قال: "وقد تكلّف له العلماء عدّة توجيهات أي لم يأتوا فيه بشيء يرضي. وثمة أمر آخر، أنه لم يرجح توجيه على توجيه على الله على أن الفرزدق أخطأ في رفعه لكلمة "مجلف" المعطوفة على كلمة "مسحت "المنصوبة.

وأخلتم الكللام في الثقاهد بكللام اظلدكتور حسن الحفظي، قال: "التكلف في توجيه البيت حاصل، ولو قيل: أنَّ الفرزدق أخطأ لكان قولاً، ويدليل أنَّه سئل عن رفعه فقال: مما يسوءك وينوءك، علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا، وهذه – والله أعلم – حيلة العاجز، فلا جواب عنده للسؤال فيضطر إلى هذا القول "(٢)

(۱) ينظر: شرح جمل الزجاجي ١٨٤/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الرضي على الكافية ١٠٤٨/٢ تحقيق الدكتور – حسن الحفظي سلسلة نشر الرسائل الجامعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى.

#### إبدال الفعل من الفعل والجملة من الجملة

يبدل كل من الاسم والفعل والجملة من مثله، وقد تبدل الجملة من المفرد وبالعكس.

فمن إبدال الاسم من الاسم، قوله تعالى: ﴿ آهْدِنَاآلَصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ مِرَطَ ٱلْدِينَ ﴾ (١). ومن إبدال الفعل من الفعل، قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللهِ لَهُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

ومن إبدال الجملة من الجملة، قوله تعالى: ﴿ أَمَدُكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ أَمَدُكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ أَمَدُكُم بِأَنْعَكِمِ وَبَنِينَ ﴾ (٣) .

ومن إبدال الجملة من المفرد، قول تعالى: ﴿أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِكَيْفَ خُلِقَتُ ﴾(١).

ومن إبدال المفرد من الجملة، قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَجْعَلَلْهُ عِوَجًا ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة الآية: ٦، ومن الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان من الآيتين ٦٨،٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء من الآيتين ١٣٢،١٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الغاشية من الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف من الآيتين ١، ٢.

<sup>(</sup>٦) البيت من الرجز، بـلا نسـبة فـي الكتـاب ٢٠٩/١، والمقتضب ٢٦٤/١، وشرح التسـهيل ٢٠٠/٣، وشرح الألفيـة لابـن النـاظم ٥٦٣ تحقيـق د/ عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد دار الجيل وشـرح الرضـي علـى الكافيـة ٢/٣٢/٣، وحاشـية الصـبان علـى الأشـموني ١٣١/٣، وشـرح التصريح على التوضيح ٢٠٠/٢، وخزانـة الأدب ٢٠٣/٥، ومعنـى البيت في شخص تقاعد عن مبايعة الملك .

# إِنَّ عَلَى السَّسَلَامَ أَن تُبايِحِسُسَا تَوْخِسُاذَ كَرِحَسُنَا أَو تَجِسُلِيءِ طَائعً سَلَا

أورده الرضي: على أنَّ الفعل قد يبدل من الفعل، إذا كان الثاني راجح البيان على الأول، كما في البيت، فتؤخذ بدل من تبايع، وتجيء معطوف على تؤخذ، وهذا البدل أبين من المبدل منه، والبدل في الحقيقة إنما هو مجموع المعطوف والمعطوف عليه، وكقول تعالى: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا اللهُ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَكَابُ ﴾.

وفهم البغدادي من كلام الرضلي: أنَّ بدل الفعل من الفعل إنما يكون في بدل الكل وظاهر كلام البغدادي أن هذا مذهب القدماء: الخليل بن أحمد، وسيبويه، والسيرافي.

قال سيبويه في "باب ما يرتفع بين الجزمين": "وسألته - يعني الخليل - عن قوله عز " وجل": ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَ اَمَا ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْمَكذَابُ ﴾ فقال: هذا كالأول؛ لأن مضاعفة العذاب هولُقي الآثام. ومثل ذلك من الكلام: " إن تأتنا تحسِنْ إليك تُعْطِك ونَحْملُك "، تفسير الإحسان بشيء هوهو؛ وتجعل الآخِر بدلا من الأول" (١).

ونقل البغدادي عن السطيرافي: لايبدل الفعل إلا من شيء هو في معناه ؛ لأنه لايتبعّض ولا يكون فيه اشتمال، فتؤخذ كرها أو تجيء طائعًا، هو معنى المبايعة، لأنها تقع على أحدهما.

أطا المقاخرون فقلد جلوزوا الإجلاال الأربطة في الفطل، منهم الشاطبي، ونقل البغدادي من " شرح ألفية ابن مالك للشاطبي ": أن ما تصور في بدل الاسم من الاسم يتصور في بدل الفعل من الفعل، فقد يكون فيه بدل الكل من الكل، كقول

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱۰۲/۳.

### مقللي تأتظلا تُلْطِلام بظلا في ديارظلا الله على المنظلا الله وظلاراً تأجَّبُلاا

وقد يكون فيه بدل البعض كقولك: إنْ تصلِّ تُسجدُ لله يرحَمْك.

وبدل الاشتمال، كالبيت الشاهد....

وقال الشاطبي: "إذا ثبت بدل البعض ثبت بدل الاشتمال؛ لأنّه مشبّه به، إذ عدُّوا وصف الشيء كالجزء منه. وقد يكون فيه بدل الإضراب والغلط نحو: إنْ تطعم زيدًا تكسُه أكرمْك "(٢).

أقلول: والظاهر من كلام الشاطبي أن القدماء جوزوا بدل الاشتمال والغلط، فالشاطبي احتج بجواز بدل الاشتمال بإنشاد سيبويه للبيت الشاهد مع قول الشاعر (٣):

# فَعظا كظانَ قَظيسٌ هُنْكُظه هُنْظك واجِظد ولَكنَّسطه بُنْمِسُكانُ قَسَطوم تَهَسُطدُّمَا

(۱) البيت من الطويل لعبيد الله بن الحر في الكتاب ١٠٠/٣، والمقتضب ٣٦٣، وسر صناعة الإعراب ٢١٨/٢، والإنصاف ٥٨٣/٢، وشرح المفصل لابن يعيش ٥٣/٧، ٥٣/٠، =

<sup>=</sup> وحاشية الصبان على الأشموني٣/٣١ واللغة: ألم الرجل بالقوم المامًا: أتاهم فنزل بهم، والحطب الجزل: الغليظ، ويختارونه كذلك لتقوى نارهم. فينظر: إليها الضيوف عن بعد ويقصدونها، وتأجج النار: توقدها، يصف قومًا بالجود والإمعان في قرى الضيف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ٢٣٠/٥.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل لعبدة بن الطيب في الكتاب ٢٠٨/١، وشرح المفصل ٢٠٨/٦، والمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ١٩٥/٥، والحماسة بشرح المرزوقي ٧٩٠، ٧٩٠، والأغاني ٩٣/٩، و٢١٨/١٢، والمعنى: يرثي ابن عاصم المنقري أحد حكماء العرب وحلمائهم، يقول: مات بموته خلق كثير، وتقوض به عز قوم برمتهم.

#### وقول الآخر(١):

# ذَري الله فَي الله وَ ا

ونقل الشاطبي<sup>(۲)</sup> أيضًا نصًا من كتاب سيبويه، يدل على جواز بدل الغلط والنسيان، قال سيبويه: "وسألته أي الخليل: هل يكون "إن تأتِنا تسألْنا نُعْطِك"؟ فقال: هذا يجوز على غير أن يكون مثل الأول ؛ لأنَّ الأول الفعل الآخر تفسير له، وهو هو والسؤال لا يكون الإتيان، ولكنَّه يجوز على الغلط والنسيان، ثم يَتَدارك كلامه "(۳).

الحاصل: أن الفعل يبدل من الفعل بدل كلّ، وفي جواز بدل الاشتمال خلاف؛ لأنّ الفعل لا يشتمل على الفعل، وقيل: نعم، وجعل منه الآية: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَأَتُ امّا الله يُضْلَعَفُ لَهُ ٱلْمَكَذَابُ ﴾ (3) والبيت:

## إنَّ عَلَى السَّسَطَاءُ أَن تُبايِطِ السَّلَا اللهِ عَلَى السَّلَا أَو تَجِسُلُا عَلَى عَلَا اللهِ عَلَى السَّل

ولا يبدل بدل بعض، ويجوز عند الشاطبي، وبدل الغلط: جوزه سيبويه وجماعة من النحويين، والقياس يقتضيه (٥).

أقطول: لم يحدد سيبويه ولا المبرد(٢) ولا ابن مالك (١) ولا الرضي ولا ابن

<sup>(</sup>۱) البيت من الوافر لرجل من بجيلة أوخثعم في الكتاب ٢٠٨/، ومعاني القرآن للفراء ٧٣/٢، والأصول ٥١/٢، ولعدي بن زيد في ديوانه ٣٥، والمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ١٩٦/٥، وبلا نسبة في شرح المفصل لابن يعيش ٣/٥٢، وهمع الهوامع ٢١٧/٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ٢٣١/٥.

<sup>(</sup>۳) الکتاب ۱۰۲/۳

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان من الآيتين ٦٨، ٦٩.

<sup>(</sup>۵) ينظر: ارتشاف الضرب ١٩٧٣/٤، وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي ١٠٤٨/٢، وهمع الهوامع ٢٢١/٥، وحاشية الصبان على شرح الأشموني٣/١٣٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المقتضب ٣٦٤/٢.

عقيل (٢) نوع البدل في البيت، واختار بعض العلماء بدل الاشتمال في البيت كالشاطبي وابن الناظم (٣) والشيخ خالد والأشموني (٤)، وبيَّنَ الشيخ خالد العلة، قال: "لأن الأخذ كرهًا والجئ طائعًا من صفات المبايعة "(٥) يعني إمكان فهم معناه مع الحذف نحو أعجبني زيدًا حسنَه "بدل الاشتمال، وهو ما صح الاستغناء عنه بالأول، وليس مطابقًا له ولا بعضا (٢)، فالأخذ كرهًا والجئ طائعًا، يصح الاستغناء عنه بقول الشاعر:

#### إنَّ عليّ الله أن تطايطها

#### شروط إبدال الفعل من الفعل:

الشرط الأول: قال الشيخ خالد: "وسكتوا عن اشتراط الضمير في بدل البعض والاشتمال في الأفعال والجمل، لتعذر عود الضمير عليها "(٧)

الشرط الثاني: قال ابن مالك: "ويبدل فعل من فعل، موافق له في المعنى مع زيادة بيان "(^) أيَّدَ البغدادي الموافقة في المعنى، واعترض على أن يكون الثاني راجح البيان، قال: لم يعتبر غير الرضي وابن مالك هذا الشرط.

أقول: اعتبر غيرهما<sup>(٩)</sup> هـذا الشـرط، قـال الشـيخ خالـد: "والفعـل يبـدل كذلك عند الشاطبي، إذا أفاد زيادة بيان للأول "(١٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح التسهيل ۲۰۰/۳.

<sup>(</sup>۲) ینظر: شرح ابن عقیل ۲۵۳/۲.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح ألفية ابن مالك ٥٦٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: حاشية الصبان على الاشموني ١٣١/٣.

<sup>(</sup>۵) شرح التصريح على التوضيح ۲/۲۰۰.

<sup>(</sup>٦) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي ١٠٣٧/٢.

<sup>(</sup>V) التصريح بمضمون التوضيح ۲۰۱/۲.

<sup>(</sup>۸) شرح التسهيل ۱۹۹/۳.

<sup>(</sup>٩) الضمير عائد على الرضي وابن مالك.

<sup>(</sup>۱۰) التصربح بمضمون التوضيح ۲/۰۰۸.

الشرط الثالث: نقل البغدادي عن ابن هشام في حواشي الألفية: "يشترط لإبدال الفعل من الفعل ما اشترط لعطف الفعل، وهو الاتحاد في الزمان فقط، دون الاتحاد في النوع، حتى يجوز: إن جئتني تمش إليّ أكرمْك ".

#### استدراك البغدادي:

قال البغدادي: وسكت الشارح المحقق عن إبدال الجملة من الجملة، وعن إبدال الجملة من المفرد وعكسه.

قال الشيخ خالد: "ويبدل الفعل من الفعل "والجملة "كذلك إلا في بدل الكل نحو:

قعدتُ وجلسْتُ في دار زيد، فإنه لا يعتدُّ به، لأنه إنما يتميـز عـن التوكيـد بمغايرة اللفظين وكون المقصود هو الثاني، وهولا يتحقق في الجمـل لاسـيما الــتي لامحل لها من الإعراب (١).

أقول: ولما سكت عنهما، دلَّ على أنهما عنده ممنوع مطلقًا(٢).

#### أنواع إبدال الجملة من الجملة:

بدل البطض: نحو: قوله تعالى: ﴿أَمَدُّكُمْ بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ الْمَدَّكُمُ بِأَنْعَكِمِ وَبَنِينَ ﴾ (٣). بدل الاشتمال: نحو: قول الشاعر (٤):

# أَقُطُولُ ظَلَّهُ ارْحَطُلُ لَا تُتِّطِيْمَنَّ عِنْظَدَنَا وَإِلَّا فَكُلَّانٌ فِي السِّطْلِرِ وَالجَهْظِر مُسْطِلِمَا

ف" لا تقيمن عندنا "بدل اشتمال من "ارحل " لما بينهما من المناسبة اللزومية. بدل الغلط: نحو: قم اقعد.

<sup>(</sup>۱) التصريح بمضمون التوضيح ۲۰۱/۲.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الشاطبي للسكوت في كتابه المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ٢٨٨/٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء من الآيتين ١٣٢، ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل بلا نسبة في شرح الألفية لابن الناظم ٥٦٣ه، والمقاصد النحوية ٢٠١/٣، والتصريح بمضمون التوضيح ٢٠١/٣.

وأما بدل الجملة من المظرد فقد أورد له ابن هشام " في شرح الألفية "قول الشاعر(١٠):

# إلى اللهِ أَشْ اللهِ أَشْ اللهِ وَالشَّالِ اللهِ أَشْ اللهِ أَشْرَى كَيْ اللهِ أَنْ اللهِ اللهِ أَنْ الللهِ أَنْ الللهِ أَنْ اللهِ أَنْ الللهِ أَنْ اللهِ أَنْ الللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ الللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ الللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ الللّهِ أَنْ الللّهِ أَنْ اللّهِ أَنْ اللّهِ أ

أبدل "كيف يلتقيان " من " حاجة وأخرى " أي إلى الله أشكو هاتين الحاجتين تَعَدُّر التقائهما " (٢)، وسبقه ابن جني (٣).

تنبيله نقل البظدادي علن ابطن هثلام: أن جملة ﴿كَيْفَخُلِقَتُ ﴾ (١٠ بـدل اشتمال، والمعنى إلى الإبل كيفية خلقها. ومثله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكِ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ ﴾ (٥٠). وكل جملة فيها كيف فهي بدلٌ من اسم مفرد (٢٠).

وأمّا عكس هذا وهو إبدال مفرد من جملة فقد نقل أبوحيان، قول صاحب (۱) حل العقد في قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا اللهِ عَوَجًا اللهِ عَوْجًا اللهِ عَوْجًا اللهِ عَوْجًا اللهِ عَلَى اللهِ عَوْجًا اللهِ عَوْجًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرفت زيدًا أبوه من "إنه بدل جملة من مفرد وفيه مفرد من جملة كما قالوا في "عرفت زيدًا أبوه من "إنه بدل جملة من مفرد وفيه

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل للفرزدق وليس في ديوانه، وفي المحتسب 1/١٥/٢ وأوضح المسالك ٤٠٨/٣، والمقاصد النحوية ٢١٢/٣

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك ٢/٨٠٨. وينظر: الهمع ٢٢١/٥.

<sup>(</sup>٣) بنظر: المحتسب ١٦٦/٢.

<sup>(</sup>٤) من سورة الغاشية من الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان من الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٦) نقل البغدادي كلام ابن هشام بتصرف، ينظر: ۲۷۲، و۲۷۳.

<sup>(</sup>۷) تصفحت فهارس الآيات القرآنية في رسالة دكتوراه في تحقيق شـرح مختصر مختصر ابن الحاجب (المسمى حل العقد والعقـل فـي شـرح مختصر منتهى السؤل والأمل) ولم أجد الآية: القرآنيـة التـي جـاءت فـي نـص كتاب حل العقد، رقم الرسالة في رسائل جامعة أم القرى ٤١٠٤، قـد يكون المراد به كتابا آخر.

<sup>(</sup>٨) سورة الكهف من الآيتين ١، ٢.

وبقي إبدال الفعل من اسم يشبهه، وبالعكس، نقل البغدادي عن ابن هشام "في حواشي الألفية": ينبغي أن يجوز إبدال الاسم من الفعل وبالعكس، كما جاز العطف نحو: "زيد متّق يخاف الله، أو يخاف الله متّق " وعقب البغدادي على رأي ابن هشام " والظاهر أنَّ يخاف الله استئناف "بياني، أو البدل هو الجملة لا الفعل وحده في الأول، ومتّق خبر بعد خبر في الثاني، والتقوى غير الخوف، فإن الوقاية فرْط الصيانة.

وأمًّا إبدال الحرف من مثطه، فقد ذكره سيبويه في باب "تكون فيه أنَّ بدلا من شيءٍ ليس بالأول "قال: "ومما جاء بدلاً من هذا الباب قوله تعالى: ﴿ أَيَعِدُكُمُ أَنْكُمُ إِذَا مِتُمُ وَكُنْتُمْ تُرَابا وَعِظْمًا أَنْكُمُ مُخْرَجُونَ ﴾ (٢) فكأنه على: أيعدكم أنكم خرجون إذا متم وذلك أريد بها، ولكنها إنما قُدمت "أنَّ "الأولى ليُعلم بعد أي شيء الإخراج "٣).

وذهب غيره إلى أنها توكيد.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٢/٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنين الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١٥٣/٣.

#### فاعل شتان في " شتان ما بينهما "

أسماء الأفعال على ضربين، ضرب لتسمية الأوامر، وضرب لتسمية الأخبار، والغلبة للأول، نحو: رويدًا بمعنى أمهله، وبله بمعنى دع، وعليه بمعنى ألزمه، وصه بمعنى اسكت.

وتسمية الأخبار ضربان: ما سمي به الماضي، وهو أكثر نحو: هيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى أتضجر، وأوه بمعنى أتوجع (١).

الشاهد(۲):

# لشُلتَّانَ طَا طِينِ اليزطِلدَين ظي الظدى يزطِظلدُ سُظلليم والأغظلرُّ بظلنُ طَلَّاتم

أورده الرضي: على أنه قد يقال في غير الأكثر الأفصح: شتان ما بين زيد وعمرو كما في البيت.

أما الأكثر والأفصلح في معظى وعطل شلتان، فهلو كلالآتي: الأصل في "شتان" أن تكون اسم للفعل الماضي افترق وتباين، وهو من الأفعال التي تقتضي فاعلين فصاعدًا؛ لأن التفرق لا يحصل من واحد، نحو: شتان زيد وعمرو، وقد تزاد بعده "ما" نحو: شتّان ما زيد وعمرو.

أما قول الشاعر: لشتَّان ما بين اليزيدين، حُمل على معنى "بَعُدَ" الطالب

<sup>(</sup>۱) ينظر: المفصل ۱۵۱، وشرح المفصل لابن يعيش ۲۵/۶، وشدور الذهب ٤٠٤.

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل لربيعة الرقي في ديوانه ١٢٤، ١٢٧، من أبيات له يمدح فيها يزيد بن حاتم المهلبي ويذم يزيد بن أسيد السلمي، وفي الكامل ٢/٣٧، والمسائل العسكرية ١١٩، والاقتضاب في شرح أدب الكتاب ٣/٤٤٢، وشرح الرضي على الكافية ٢/٣٠، وشرح المفصل ١٠٣/، ٢٩٢، ٢٩٢، ٢٩٢، ٢٩٢، ٣٠٢.

لفاعل واحد على رأي الرضي، قال: "فنقول: إنما جاز: شتان ما بينهما، على أن شتان بمعنى: بَعُدَ لأنه لا يستلزم فاعلين فصاعدًا، و"ما "كناية عن البون

أو المسافة، أي: بَعُد ما بينهما من المسافة أو البون، ويجوز أن تكون "ما" زائدة، كما كانت من دون "بين" وشتان بمعنى بعد ويكون "بين" فاعل شتان، كما هو مذهب الأخفش في قوله تعالى: ﴿لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيَّنَكُمُ ﴾ (١) قال: بينكم مسند إليه، لكنه لم يرتفع، استنكارًا لإخراجه عن النصب المستمر له في أغلب استعماله، ومثله قوله تعالى: ﴿وَمِنَّادُونَ ذَلِكَ ﴾ (٢) (٣)

ونسب البغدادي الرأي الأول لابن عصفور، وابن السيد، قال البغدادي: واعلم أن الشارح المحقق مسبوق بتوجيهه، أما الأول: فقد قال ابن عصفور "في شرح الإيضاح" لأبي على: "والذي يجيز شتان ما بينهما يجعل شتان بمنزلة بَعُد، فكما يجوز بُعد ما بين زيد وعمرو، وكذلك يجوز: شتان ما بين زيد وعمرو" (٤)

ومثله لابن السيد قال: "كان ربيعة عند الأصمعي ممَّن لا يحتجُّ بشعره. وهذا غلط لأن شتان اسم للفعل يجرى مجراه في العمل، فلا فرق بين ارتفاع "ما "به في بيت ربيعة، وارتفاع "اليوم" في بيت الأعشى، كما أنك لو قلت: بعد ما بين زيد وعمرو، لجاز بالاتفاق "(٥).

وكذلك قال اللَّبْلي (٦) " في شرح فصيح ثعلب (١) ": " شتان بمعنى بَعُدَ

<sup>(</sup>۱) سورة الأنعام من الآية: ٩٤، قال أبوحيان في البحر المحيط ٤ /١٨٦، " وخرجه الأخفش على أنه فاعل ولكنه مبني على الفتح، حملاً على أكثر أحوال هذا الظرف ".

<sup>(</sup>٢) سورة الجن من الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية ١٠٤/٣.

<sup>(</sup>٤) بحثت عنه ولم أجده، يبدو لي أنه لم يطبع بعد.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإقتضاب في شرح أدب الكُتَّاب ٣٤٥/٣.

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن يوسف بن علي بن يوسف الفهـري اللبلـي، الأسـتاذ العالم، سمع بالمغرب، ومصـر، والشـام، وعـاد إلـي بلـده بعلـمٍ كثيـر، صنف المصنفات المفيدة، منها: شرحين على الفصيح، وكتـاب وشـي

وتفرَّق، وما بمعنى الذي، فاعل شتان، وبين صلة لما ".

وأما الرأي الثاني للرضي، فهو لأبي البقاء، قال البغدادي: وأما الثاني فقد قال أبو البقاء: "إن جعلت "ما "زائدة وبين فاعلاً وهي ظرف"، لا تكاد العرب تستعملها كذلك. وإن جعلتها بمعنى الذي ضعف أيضًا، لأنَّ المعنى يصير افترق الذي بين زيد وعمرو. وليس المراد ذلك، بل المراد افترق زيد وعمرو. ومن أجازه قال: إن مفارقة زيد لعمرو ليس من جهة الأشخاص، بل المراد افتراقهما في الأخلاق والأحوال، وهو المعنى بالذي "(٢)

ولتوضيح مراد الرضي شرح البغدادي توجيهه ، ل "ما "و"بين"، قال البغدادي: "إمًا "ما "وتكون عبارةً عن البون والمسافة. والبون: الفضل والمزية، وهو مصدر بأنه يبونه بونًا إذا فضكه، وبينهما بون، أي بين درجتيهما وبين اعتبارهما في الشرف. وأمًّا إذا كانا متباعدين بالجسم. فيقال: بينهما بَيْن بالياء. والمسافة: قطع الطريق، مفعلة من السوف وهو الشَّمُّ، لأنَّ الدليل يَسوف تراب الموضع الذي يسير فيه، فإن استاف رائحة أبوال الإبل وأبعارها علم أنه على جادَّةٍ، وإلا فلا. يقال: بينهم مسافة بعيدة. و"ما "في الحقيقة على هذين الوجهين موصولة، أي البون الذي بينهما، أو المسافة التي بينهما.

وإما "بين" هو الفاعل، وتكون "ما " زائدة كما قرَّره الشارح المحقق. ويؤيده

الحُلل في شرح أبيات الجمل، وشرح المفصل، وله كتاب في التصريف ضاهى به الممتع، ولد بلبلة سنة ثلاث وعشرين وستمائة، وتوفي بتونس سنة إحدى وتسعين وستمائة. ينظر: بغية الوعاة ٤٠٢/١، وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ٥٣.

<sup>(</sup>١) بحثت عنه ولم أجده، يبدولي أنه لم يطبع بعد.

<sup>(</sup>٢) بحثت عن البيت في التبيان في إعراب القرآن، وإعراب الحديث النبوي، وإعراب القراءات الشواذ، وإملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، ولم أعثر على البيت.

"بين " بالنصب فاعلاً لشتان بدون " ما ". قال حسان بن ثابت(١):

## وه المستلاتًانَ بينك ستتنا في المستنادي وفي المستناس والمنستناير والمنستنار

وقال آخر (٢):

وهطتان بطين الجهطر والمنطلق الخفظات

أريسلا مسلالاحها وتريسلا قتسلاي وشسلتا بسلين قتسلي والمسلالاح

أصله شتَّانَ وحذفت النون ضرورة. وعلى هذا لا يعتبر حذف معطوف، كما اعتبر على غير توجيه الشارح المحقق.

ويجوز رفع "بين" إذا لم يسبقها "ما"، وقدمه صاحب القاموس على النصب فقال (٤): "وشتان بينهما، وينصب ، وروى أبو زيد في "نوادره" قول الشاعر (٥):

شسلتان بينُه سلاا في كسلال منزسلة مسلادا يُخسافُ وهسلادا يُرتجَس أبسلاداً

برفع بينُ. ثم قال: ومن العرب من ينصب بينهما، كقول عالى: ﴿لَقَد

<sup>(</sup>۱) البيت من المتقارب في ديوانه ۱۸۲ يفضل فيها الحارث بن أبي شـمر الغسـاني علـى النعمـان بـن المنـذر اللخمـي، وينظـر: اللسـان ( ش.ت.ت ).

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ينظر: اللسان (خ.ف.ت) و(ش.ت.ت)

<sup>(</sup>٣) البيت من الوافر في ديوانه ٥٢، وينظر: أمالي القالي ٢١٦/١، واللسان (ش.ت.ت)

<sup>(</sup>٤) ينظر: ترتيب القاموس المحيط ( ب. ي. ن )

<sup>(</sup>٥) البيت من البسيط، لم أجده في نوادر أبي زيد، والبيت موجود في اللسان (ش.ت.ت) نقله ابن منظور أيضًا عن أبي زيد.

# تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ (١) ﴿(٢)

أقول: المقصود من حذف معطوف، أي: الفعل الثاني للفعل افترق وتباين، قال أبوعلى: " فأسنده إلى فاعلين معطوف أحدهما على الآخر "(")، وهذا رأي أبي على، والإمام المرزوقي.قال أبوعلى: " وأما "شتّان " فموضوع موضع: افترق وتباين، وهو من قوله عز وجل: ﴿إِنَّ سَعْيَكُم لَشَقَىٰ ﴾(١)، و﴿أَشَتَاتًا ﴾(١).

وهذا الباب إذا كان كذلك اقتضى فاعلين فصاعدًا، فمن ثم يقال: شتًان زيد وعمرو، وعلى هذا قول الأعشى (٢):

#### شُطِلَاتًانَ طِلِنَا يَطِلُوْمِي عَلَطِلَى كُورِهَ لِللَّا وَيَسْتِلُوْم حَيَّسُتِنَانَ أَخِسْتِنَا ي جَسَسُنا بر

فأما قولك: شتان ما بينهما، فالقياس لا يمنعه، إذا جعلت "ما" بمنزلة الذي، وجعلت "بين" صلة؛ لأن "ما" لإبهامها قد تقع على الكثرة ألا ترى قوله تعالى: ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ فَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ فَالَا يَضُونَ هُونَ، ثم قال: ﴿ وَيَعَبُدُونَ هُونَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّالِكُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام من الآية: ٩٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر: خزانة الأدب ٦ /٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المسائل العسكرية ١١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الليل من الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٥) سورة النور من الآية: ٦١، وسورة الزلزلة من الآية: ٦.

<sup>(</sup>٦) البيت من السريع، في ديوانه ٩٦، وينظر: إيضاح الشعر ٥١٢، والمفصل ١٦٣، وشرح شذور الذهب ٤٠٣، وكور الناقة، رحلها

<sup>(</sup>V) سورة يونس من الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٨) سـورة يونس من الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٩) سورة النحل من الآية: ٧٣.

<sup>(</sup>١٠)سورة النحل من الآية: ٧٣.

# فإذا كان كذلك لم يمتنع في القياس، وقد جاء في الشعر<sup>(۱)</sup>: لشطَّلان ما طَيْنَ اليزيطدَيْن

إلا أن الأصمعي طعن في صحة هذا الشاعر، وذهب إلى أنه غير محتج بقوله، ورأيت أبا عمرو وقد أنشد هذا البيت على وجه القبول له، والاستشهاد به، وقد طعن الأصمعي على غير شاعر أحتج بهم غيره كذي الرهمة والكميت، فيكون هذا أيضًا مثلهم "(٢).

ومثله للإمام المرزوقي "في شرح فصيح ثعلب " (٣) قال: شتان موضوع موضع تشتّت وإذا قلت شتان ما هما، فما صلة أُكِّد بها الكلام، وهما في موضع الفاعل، ولا يستغنى بواحد، لأنّه وضع لاثنين فصاعدًا، كما أنَّ تشتّت كذلك. والعامة تقول: شتّان ما بين فلان وفلان، وكثيرٌ من الناس يدفعونه، حتى خطّأ جماعة من النحويين ربيعة الرّقيّ. وله وجه صحيح، وهو أن يكون "ما "لأحوال اليزيدين وأوصافهما، وجعلت "ما" بعده صلة له فعرّفته، أوصفة له فنكّرته، لأنه حينئذ يصح دخول شتّان وتشتّت عليه ولا يكون لواحد " (٤).

ورأيهما مخالف لرأي الرضي، قال البغدادي: "وهذا مخالف لصنيع الشارح المحقق فإنه منع أن تكون "ما "موصولة مع تفسير شتَّان بما يطلب فاعلين، لأنَّ مشاركة اليزيدين في كل من خصلتي الجود والبخل ضد مقصود الشاعر، وإنما مراده انفراد أحدهما بالجود والآخر بالبخل. ويدلُّ عليه قولُه بعد (٥):

فهظلمُّ الفقطلي الأزديِّ إقطالافُ مِاظله وهامُّ الفقلي القيطيِّ جطعُ اظادراهم

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه، ص ۱۶۷.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المسائل العسكرية ١١٨.

<sup>(</sup>٣) بحثت عنه ولم أجده، يبدولي أنه لم يطبع بعد.

<sup>(</sup>٤) ينظر: خزانة الأدب ٢٧٧/٦.

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل لربيعة الرّقيّ من الأبيات التي مدح بها يزيد بن حاتم المهلبي، ينظر: الكامل ٢٣٧/٢،والخزانة ٢٨٨/٦.

واعترض البغدادي على إنكار الأصمعي شتان ما بينهما، قال: وأما إنكار الأصمعي شتّان ما بينهما ليس بشيء لأنّ ذلك قد جاء في أشعار العرب، كما قال ابن بري " في حاشية الصحاح ": " ليس بشيء، لأن ذلك قد جاء في أشعار العرب، قال أبوالأسود الدؤليّ (١):

# وهُ اللَّا اللَّهُ وَيَنْظِكَ، أَنَّظني عظلى كظل َّحظال أَنْظاتُ قِيمُ وتَخْنُظلعُ

ومثله قول البَعيث (٢):

وهُ اللهُ وَهُ اللهُ وَمُ اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالل

وشطاتًان مطا بينطلى وبطاين رُعَاتِهَ الله إذا صَرْ صَلَرَ العُصْلَفُورُ فِي الرَّ مَظْبِ الثَّطْدِ وشطاتًان مطالب الثَّطْدِ والثعد، بفتح المثلثة: ما لان من البسر. ويقال شتان بينهما أيضًا بدون ما (٤). أفهم من نظك أن البغدادي يرى أن "شتان ما بين فلان وفلان "له وجه صحيح ، يؤيده ورود "بين "مضافة في أشعار العرب بعد "شتان ما ".

أما الاختلاف بين النحاة في "شتان ما بينهما "مبني على أن مراد ربيعة الرقي يخالف المراد من معنى "شتان "، فإن ربيعة الرقي يريد أن يثبت صفة الجود ليزيد بن حاتم، ويثبت صفة البخل ليزيد بن أسيد السلمي، أي أنَّ اليزيدين قد

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل ينظر: اللسان (ش.ت.ت)، والتنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح ١٦٧/١، وخزانة الأدب ٢٨١/٦، اللغة: تظلع: مال، ينظر: اللسان (ظ.ل.ع).

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل ينظر: اللسان ( ش. ت. ت )، والتنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح ١٦٧/١، وخزانة الأدب ٢٨١/٦.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل، ينظر: اللسان (ش. ت. ت) و(ث. ع. د)، والتنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح ١٦٧/١، وخزانة الأدب ٢٨١/٦، والثعد: الرُسْر الذي غلبه الإرطاب.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح ١٦٧/١.

افترقا في صفتين، لا صفة الجود بأن يكون يزيد بن حاتم في الطرف الأعلى منه، ويزيد بن أسيد السلمي في الطرف الأسفل، لأن الشاعر قال في البيتين التاليين:

يزيظكُ مُظليم مظالمَ اظلالَ، والفقظى أخظو الأزدِ للأطلوال غظليرُ معظالم فيطلمُ الفقظى القيطيّ جطعُ اظدراهم

استدراك البظدادي: قال البغدادي: وبقي استعمالها مع "ما" الموصولة بفعل، ولم يذكروه. وهو ما أورده الفراء (١) في الشعر المذكور، وهو لشتّان ما أنوى ". وينبغي أن تقدر ما الموصولة في الفعل الثاني، ليكون مرفوعها شيئين.

أقول: "شتان ما أنوى "له وجه صحيح ؛ لأن جملة الصلة تأتي فعالاً، ولأن معنى "شتان "الافتراق والتباين يكون بين الأشخاص والأحوال والأفعال، وقول البغدادي: "لم يذكروه "يعني أن النحاة، لم يناقشوا استعمال "شتان "مع "ما "الموصولة بفعل.

\_

<sup>(</sup>١) بحثت عن البيت في معاني القرآن للفراء ولم أجده.

#### اللام الموطئة لجواب القسم

يسمي النحاة اللام الداخلة على أداة شرط اللام المؤذنة ؛ للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها لا على شرط وتسمى أيضًا الموطئة؛ لأنها وطأت الجواب للقسم أي مهدت له (١).

الشاهد (۲):

# طلائِنْ عظادَ لي عبظدُ العَزيظز بمِثْلِهظا وأَمكننظلي منهَ النَّا الْقَيلُهظا

أورده الرضي: على أنَّ إذن " لا تعمل في المضارع الذي يقع جوابًا للقسم الذي قبلها.

عين البغدادي القسم الذي جاء الفعل " لا أقيلها " جوابًا له، قال البظدادي: "فإذن" مهملة لعدم التصدُّر، و"لا أقيلها " مرفوعٌ، وهوجواب القسم المذكور في بيت قبله، وهو:

## (حلفظاتُ بطاربِّ الراقططاتِ إلى مظلى يَخُطلول الفيطلافي نصُّطاها وزَميلُهطا)

واللام في لئن هي اللام المؤذنة، ويقال لها الموطئة، وبيَّنَ البغدادي حدها، قال: لأنَّها آذنت أي أعملت ووطِّأت أنَّ الجوابَ للقسم المذكور، جريًاعلى

المَّالُوف المشهور في اجتماع الشرط والقسم، أنْ يكون الجواب للسَّابَقِ منهما، وجوابُ المؤخر محذوفٌ لسدَّ المذكور مسدَّه (٣).

وهورأي سيبويه والأعلم وابن جني، قال سيبويه: "ولوقلت: "والله إذنْ أفعل "،

<sup>(</sup>۱) المغني ۲۱۰.

<sup>(</sup>۲) البيت من الطويل لكثير عزة في ديوانه ۲٦٨، والكتاب ١٣/٣، وسر صناعة الإعراب ٣٤٢/١، والمغني ٣٠، وشرح الرضي على الكافية ٤/٨٤، وخزانة الأدب ٤٧٣/٨.

<sup>(</sup>٣) خزانة الأدب ٤٧٣/٨.

تريد أن تخبر أنّك فاعلٌ لم يجز، والله أذهبَ إذن الإذا أخبرت أنك فاعل. فقُبْح هذا يدلّك على أنّ الكلام معتمِد على اليمين الإداء

وقال الأعظم: "الشاهد في البيت إلغاء "إذن "ورفع " لا أقيلها " لاعتماده على القسم المُقَدَّر في أوّل الكلام، والتقدير والله لئن عادَ لي بمثْلِها لا أُقِيلُها إذن "(٢)

وعلق البغدادي على صحة هذا الرأي، بقوله: "ولا يصح هنا جعل الجملة جوابًا للشرط، وإلا قيل لا أُقِلْها بالجزم، فإنَّ المضارع المنفيَّ بلا ولم، يُجزَم شرطًا وجوابًا ولم يفتقر إلى الفاء (٥٠).

قال البغدادي: وكذا صنع الشاطبيُّ "في شرح الأَلفيَّة " (٦) وقال: إنَّ جملة لا أُقيلُها جواب القسم. وقال: مثله قولُ الآخر (٧):

# 

وفي البيت آراء أخرى، قال ابن هشام: "والأكثر أن تكون جملة "لا أقيلها" جوابًا لإن أولو ظاهر تين أو مقدرتين، فالأول كقوله:

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱۳/۳.

<sup>(</sup>٢) شرح أبيات سيبويه للشنتمري ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر من الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٤) سر صناعة الإعراب ٣٤٢/١.

<sup>(</sup>٥) خزانة الأدب ٤٧٤/٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ٦ /١٧٢.

<sup>(</sup>۷) البيت من الطويل في الحماسة ١٢٣٧ بشـرح المرزوقي، والمقاصد الشـافية في شـرح الخلاصة الكافية - الشـافية في شـرح الخلاصة الكافية - ١٧٢/٦.

#### 

واعترض عليه اظلاً مامينى، قال: "بأنّه خالف للقاعدة المشهورة، وهي أنّ القسم والشرط متى اجتمعا فالجواب للسّابق منهما، واللام مصاحبة لقسم مذكور في بيت قبلها، فالجواب للقسم السابق لا للشرط اللاحق، ولهذا لم يجزم الفعل. وإلا فلوكان للشرط لجُزِمَ "(٢)

الرأي الثاني للعيني، ووصفه البغدادي بالغريب، قال الطيني: "وقوله: "لا أقيلها" في موضع جزم على جواب الشرط، وعملت" إنْ " في الموضع دون اللفظ. ثم قال: الاستشهاد فيه: في قوله: "إذن" حيث ألغيت عن العمل لوقوعها بين القسم والجواب " (٣).

الرأي الثالث: استدرك به البظدادي على الرضي تحت عنوان تتمة، وهو لأبي على، قال أبوعلى: "ذكر سيبويه. لَئِنْ أَتَيْتَنِي لأفعَلنَّ، وما أشبهه نحو قوله تعلى، قال أبوعلى: "ذكر سيبويه لَئِنْ أَتَيْتَ اللَّذِينَ كَفَرُوٓ أَهُوْ اللَّهِ وَلَيِنْ أَتَيْتَ اللَّذِينَ أُوتُوا اللَّهِ اللهِ اللهِ الثانية، فاعتل أبواسحاق الكِكْنَبَ هُوْ أَنَّ الذي يعتمدُ عليه اليمين اللام الثانية، فاعتل أبواسحاق لذلك في كتابه "معاني القرآن "عند قوله: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَيْكُ ﴾ (٢) بأن قال: قال: "اللام الثانية هي لام القسم في الحقيقة، لأنك إنما تحلف على فعلك، لا فعل غيرك في قولك: والله لئن جئتني لأكرمنَك " (٧).

وهذا الذي اعتل به فاسدٌ جدًا ضعيفٌ، وذلكَ أنَّهُ لوقال: والله لئن جِئْـتَني

<sup>(</sup>۱) المغني ۳۰.

<sup>(</sup>٢) الحاشية الهندية لم أستطع العثور على الجزء الذي فيه البيت.

<sup>(</sup>٣) المقاصد النحوية ٣ /٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الروم من الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة من الآية: ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة من الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>۷) معاني القرآن وإعرابه ١٦٥/١.

لَيقومَنَ عمرو، لكانَ الذي يعتمدُ عليه القسَمُ اللامُ الثانيةُ، معَ أنَّ الحالفَ لم يَحلِفْ على فَعلِ نفسه، وإنَّما حلف على فعل غيره، فهذا عندي بيِّن الفسادِ، ولكن مما يدلُ على أنَّ الاعتماد على اللام الثانية، أوما يقوم مقامها مَّا يتلقَّى به القسم، قولُ كثير:

### طُطْئِنْ عَطَادَ لَى عَبِطَادُ العَرْبِطَرْ بِمِثْلِهِطَا

فلو كانَ الاعتمادُ على اللام في "لئن "دون " لا لوجب أن ينجزمَ الفعلُ بعدَ "لا بالجزاء، فلمّا ارتفعَ الفعلُ الذي هوقوله: لا أقيلها، علمتَ أنَّ معتمد اليمين إنَّما هو اللام الثانيةُ، في نحو هذا أو ما أشبه اللام، فمن هذا نعلم أنَّ الاعتماد على الثانية لا من حيث ذكر " (١).

أقلول: اللام في البيت اللام الموطئة لجواب القسم جريًا على القاعدة المشهورة المألوفة لدى النحاة، كما ذكر الدماميني والبغدادي، وهي: أنَّ القسم والشرط متى اجتمعا فالجواب للسَّابق منهما. والبغدادي ذكر الآراء الأخرى لبيان ضعفها.

\_

<sup>(</sup>١) المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات ٢٣٦.

#### تمييز (كم) الخبرية

يذكر النحويون (١٠): أنَّ كم نوعان: استفهامية ويسأل بها عن العدد، وخبرية وهي ما يخبر بها عن كثرة العدد وهي لا تحتاج إلى جواب.

وتمييز "كم الاستفهامية "مفرد منصوب، و"كم الخبرية "يكون تمييزها مجرورًا بالإضافة أوبمن، مفردًا أومجموعًا، فإنْ فُصِلَ بين كم الخبرية وبين النكرة نُصِبت.

#### الشاهد(۲):

# كَلامْ عَمَّلاةً فَلاكَ مَلاكَ مَلاكَ مَلاكً عَلاكًا جَرَيْلارُ وخَافِلاةً فَلادْعَاءَ قَطادْ حَلَبِلاتْ عَلاليَّ عِشَطاري

أورده الرخلي: على أنه قد روى عمة وخالة بالحركات الـثلاث، وجوز في النصب أن تكون كم استفهامية، وخبرية.

الوجه الأول: جر تمييز كم على أنها خبرية.

الوجه الثاني: جوَّز الرضي في النصب أن تكون استفهامية وخبرية، وبعد أن نسب البغدادي هذا الرأي للرَّبَعِي (٣)، قال والرَّبَعِي مسبوق، فإنَّ ابن السراج قال: " فإن قلت: كم " عمةً " فعلى وجهين: على ما قال سيبويه في لغة من ينصب

<sup>(</sup>١) ينظر: الأصول ١ /٣١٨، و اللمع ٢٠٦، وشرح المفصل ٤ /١٣٣.

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل للفرزدق في ديوانه ١ /٣٦١، وورد فيه ( كم خالةٍ لك َ البيت من الكامل للفرزدق في ديوانه ١ /٣٦١، وورد فيه ( كم خالةٍ لك َ يا جريرُ وعمَّةٍ )، والكتاب ٢ /٦٨، وشرح التسهيل ٢ /٣٤٥، و( الفدعاء): هي الرضي على الكافية ٢/٦٢، وخزانة الأدب ٦ /٤٨٥، و( الفدعاء): هي التي اعوجت مفاصلها، و(العشار): جمع عشراء وهي الناقة التي بلغ من حملها عشرة أشهر، يصفهن بأنهن راعيات له وخدم.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن على بن عيسى بن الفرج بن صالح المشهور بالرَّبعيّ أخذ عن السيرافي، ثم ارتحل إلى شيراز فلازم الفارسي عشر سنين، ثم آب إلى بغداد وتصدر للإفادة، توفي ببغداد سنة ٤٢٠، ينظر: بغية الوعاة ٢ /١٨١ .

في الخبر، وعلى الاستفهام " <sup>(١)</sup>.

قال البظدادي: وبهذا يضمحلُّ قول اللخمي "في شرح أبيات الجمل ": "إنَّ سيبويه أدخل البيت في وجه النصب على الخبر والتحقيق، لا على وجه الاستفهام والشك ".

ونقل كلام سيبويه: "واعلم أنَّ ناسًا من العرب يُعْملونها فيما بعدها في الخبر كما يُعمِلونها في الاستفهام.... ثم قال وهو كثيرٌ، منهم الفرزدق "(۲).

وللسيرافي وتبعه الزجاجي رأي آخلر، نقل البغدادي عن ابن السيد: "كان السيرافي يقول إنها استفهام، وإلى هذا ذهب أبوالقاسم "(").

وكذا لأبي على رأي آخر، قال ابن السيِّد: "وكان الفارسي يقول لا معنى هنا للاستفهام، ولكنه شَبَّه الخبرية بالاستفهامية، فنصب بها كما شبه الاستفهامية بالخبرية فخفض بها، في قولك: على كم جذع بيتُك مبني ؟ "(٤).

ونقل البغدادي عن ابن السيد ترجيحه لكلام الربطي، قال ابن السيد: "وتوسط أبو الحسن الربعي الأمر بينهما، فقال: الوجه ما قاله أبوعلي، والذي قاله السيرافي يجوز على أنه استفهمه هازئا به "(٥)

الوجه الثالث: وكذا جوز الرضي الوجهين في الرفع، قال: "والرفع على

<sup>(</sup>۱) الأصول ۱ /۳۱۹.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲ /۱۲۳.

<sup>(</sup>۳) الحلل ۱۸۰.

<sup>(</sup>٤) الحلل ۱۸۰، وفي المسائل المنثورة التي نقل منها البغدادي كلام لأبي على كما سيأتي، قال أبوعلي عند القول النحوي: على كم جذعًا بيتك مبنيًا، ومبنيًّ، ۸۷ (( فإذا نصبت كانت (على) متعلقة بفعل محذوف كان تقديره: مستقرٌ على كم جذعًا بيتك ؟..... ))

<sup>(</sup>٥) الحلل نفس الصفحة السابقة.

حذف التمييز، إما مصدرًا بتقدير: كم حلبة، نصبًا وجرًا، فالنصب على الاستفهام على سبيل التهكم، والجر على الإخبار ؛ وإما ظرفًا بتقدير: كم مرة، نصبًا على التهكم وجرًا على الإخبار "(١) نقل البغدادي عن ابن السراج أنَّ الجر

والنصب أبلغ من الرفع، قال ابن السراج: "واعلم أنك إذا قلت: كم عمة، فلست تقصد إلا واحدة بعينها. وكذلك إذا نصبت. فإن رفعت لم يكن إلا واحدة، لأن التمييز يقع واحدة في موضع الجمع، فإذا رفعت فإنما المعنى: كم دانقًا هذا الدرهم الذي أسألك عنه (٢)، فالدرهم واحد، لأنه خبر وليس بتمييز "(٣).

استدراك البظدادي: قال البغدادي: وبيَّن الشارح المحقق إعراب كم مع الرفع، ولم يبيَّنه مع غيره، قال الرضي: "فترفع "عمة "بالابتداء؛ و"لك "صفتها، والخبر: قد حَلَبت، و"كم "في الوجهين (١٤) منصوبة الحل، امَّا مفعول مطلق لخبر المبتدأ،أوظرف له، كما تقول: أضربتين زيد ضرب ؟ و: أمرَّتين زيد ضرب ؟ " (٥)

وبين البغدادي إعراب كم في حالتي جر ونصب التمييز، قال: فهي مع خفض عمة ونصبها موضعها رفع على الابتداء، والخبر قد حلبت.

وفسر هذا الإعراب بقول ابن هشام، قال ابن هشام: "بالخفض على قياس عمي قياس على اللغة التميمية، أوعلى تقديرها استفهامية استفهام تهكم، أي أخبرني بعدد عماتك وخالاتك اللاَّتي كن يخدمنني، فقد نسيته،

<sup>(</sup>۱) شرح الرضي على الكافية ٣ /١٦٣.

<sup>(</sup>٢) قال الرماني في توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب ١٤٥ : وأما الرفع فعلى تكثير المرات، و(عمة) واحدة، فيكون المعنى: (كم مرة عمةٌ لك !) أي (كم مرةٍ خدمتنا عمة لك )

<sup>(</sup>۲) الأصول ۱ /۲۱۹.

<sup>(</sup>٣) يعنى الاستفهامية والخبرية، على حذف التمييز، ورفع عمة.

<sup>(</sup>٥) شرح الرضي على الكافية ٣ /١٦٣.

وعليهما فكم: مبتدأ خبره قد حلبت "(١)

أقول: لم يذكر الرضي إعراب كم في حالتي الجر والنصب ؛ ذلك أن كم بداهة واقعة في محل رفع مبتداً، ولم يترك البغدادي أمرًا يتعلق بالمسألة إلا ذكره، قال عن إفراد الضمير في "حلبت (٢٠" هملاً على لفظ كم، نقلاً عن ابن هشام (٣٠)، وكذا نقل عن ابن هشام: علة الابتداء به "عمة " وإن كانت نكرة، قال ابن هشام: "وبالرفع على أنه مبتداً، وإن كان نكرة، لكونه قد وُصفَ به لك" وب قدعاء "محذوفة مدلول عليها بالمذكورة ؛ إذ ليس المراد تخصيص الخالة بوصفها بالفدع، كما حذف "لك" من صفة خالة استدلالاً عليها ب"لك" الأولى، والخبر" قد حلبت " ولا بد من تقدير قد حلبت أخرى؛ لأن المخبر عنه في هذا الوجه متعدد لفظًا ومعنى، ونظيره " زينبُ وهندٌ قامت "، وكم على هذا الوجه: ظرف، أو مصدر، والتمييز محذوف، أي كم وقت أو حلبة "(٤).

وللإفادة أورد تعليلاً لأبي علي، وصفه بالجيد، قال أبوعلي: "فإذا كانت خبرًا، جاز فيما بعدها الجر والرفع والنصب، تقول: "كم رَجُلِ أتاني" فتجر"ه ب كم"، وإنما جررته ب كم "؛ لأنّ "كم "نقيضة "رُبّ"، ومن أصولهِمْ حمل الشيء على نقيضه، ألا ترى أنّ "رُبّ" للقلة و "كم "للكثرة، فلما كانت بهذه المنزلة أجريت مجرى "رُبّ" وإنْ نُصِبَ ما بعدها فجائز ؛ لأنّها عددٌ في الحقيقة، وإذا كانت عددًا، فالأعدادُ ثبَيّنُ مَرّة بالنصب، ومرّة بالجر، وإذا كان هذا جائزًا في الأعداد فعلى أيّ وجه أردت جاز.

والرفع: إذا قُلتَ: "كُمْ رَجُلٌ أَتاني "، صارت "كم " في معنى " مِرَارٍ"، فتكون

<sup>(</sup>١) المغني ٢٤٥.

<sup>(</sup>۲) روى ابن مالك الشطر الثاني من البيت ( فدعاء قد((حلبن )) على عَيِشارى ) بنون النسوة ينظر: شرح التسهيل ٢ /٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المغنى ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) المغني ٢٤٦.

في موضع نصب ب "أتاني"، ويكون "رجل" رفعًا بالابتداء، و" أتاني "خبرُهُ.."(١) فالبغدادي لم يترك شاردة ولا واردة إلا ذكرها، وقد يكون الرضي لم يبيِّن إعراب "كم" في حالتي جر ونصب التمييز لشهرة الإعراب (٢) - والله أعلم -

(۱) المسائل المنثورة ۸۱.

<sup>(</sup>۲) ورد الإعراب في شـرح المفصل ٤ /١٣٤، وأوضح المسـالك ٤ /٢٧٣، وشـرح التصريح على التوضيح ٢ /٤٧٦، والدرر اللوامع ١ /٥٨١.

الفصل الثاني الدراطات

# المبحث الأول أسباب استدراكاته

#### المبحث الأول: أسباب استدراكاته

#### ١- استقصاء الأصول والقواعد النحوية في المسألة:

اهتم البغدادي بالسماع، فقد كان كثير الأخذ به، حريصًا عليه في تقرير قواعده، وتقوية استدراكاته.

وهو الأصل المقدم عنده والدليل القوي، وهذا شائع في جل مسائل الاستدراك، من ذلك: شواهد دخول "أل "الاسمية على الفعل والحرف والجملة الاسمية.

وترجيح تثنية اسم الجمع "قوم " في قول الفرزدق:

# وكاللل وفيقالي كاللل وحالل وإن همالا تطالل القنالا قوماهمالا أخالاوان

وساق شاهدًا على كل وجه من وجوه زيادة "كان" في كلام العرب.

واستشهد على تعدية "سمع "بإلى واللام، بقوله تعالى: ﴿ لَايَسَّمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلِلا ٱلْأَعَلَىٰ ﴾(١).

وعلى تعدية "سمع "بالباء بالمثل: "تسمع بالمعيدي خير من أن تراه "، وبثلاثة أبيات شعرية (٢).

وشواهد على جر "حيث "ب"من، وفي، والباء، وعلى "وبيان الحكم النحوي فيها.

<sup>(</sup>١) سورة الصافات من الآية: ٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص (٦٦) من هذا البحث.

ومناقشة العلماء في الشواهد لتقرير مدى صحة الاستشهاد بها في مواضعها، كمناقشة ابن هشام، في قول الشاعر:

# إنَّ حيطات اسطاتقر طالن أظلات راعيطا سلطان حبَّطال فيطاله عظارَّةٌ وأطالاانُ

فقول ابن هشام: أنَّ حيث فيه ظرف، وهو خبر مقدم، وحمى اسم إنَّ مؤخر كقولهم: إن عندك زيدًا، رده البغدادي، لأنّ المعنى الذي يحمل عليه البيت: أنَّ مكانًا استقر فيه جماعة أنت راعيهم وحافظهم، هو حمَّى فيه والعزة والأمان. فتأمل. والحمى: المكان المحمى من المكروه.

وكذلك القياس كان حريصًا عليه في تقرير قواعده وتقوية استدراكاته، من ذلك:

نقل البغدادي كلامًا للكسائى في قول العرب: "لا أبا حمزة لك"، قال الكسائي: أبا حمزة نكرة، ولم ينصب حمزة لأنه معرفة. لكنهم قدَّروا أنه آخر الاسم المنصوب بـ "لا "فنصب الآخر، كما تفتح اللام في "لا رجل ".

وذكر نظير تنوين "قبل "في حال قطعها عن الإضافة، بتنوين المنادى المفرد في الضرورة الشعرية.

ونقل نص خلاف البصريين والكوفيين في سبب رفع الفعل المضارع من كتاب الأنباري، بما يحمله النص من قياس، واستصحاب.

#### ٧- رد التوجيهات والتخريجات الضعيفة:

نحو رده زعم أبي إسحاق الزجاج: أنَّ الذي يعتمدُ عليه اليمين في قولنا: لئنْ أتيْتَني لأفعَلنَّ. اللام الثانية، لأن اللام الثانية هي لام القسم في الحقيقة، لأنك إنما تحلف على فعلك لا فعل غيرك.

قال أبو علي: وهذا الذي اعتل به فاسدٌ جدًا ضعيف، وذلك أنَّهُ لـو قـال: والله لئن جئتني ليقومن عمرو، لكان الذي يعتمدُ عليه القسم اللام الثانية، مع أنَّ

الحالف لم يحلف على فعل نفسه، وإنما حلف على فعل غيره، فهذا عندي بيِّن الفساد (١).

ومن رده للتوجيهات الضعيفة، قول الدينوري في إعمال الفعل الثاني "لم أطلب " في قول امرئ القيس:

# كفاني ولم أطلب قليلٌ من المال

أن قوله: ولم أطلب، معناه ولم أسع، وهو غير متعدّ فلذلك لم يحفل به، ولا أعمل الأول.

واعترض عليه البغدادي بقوله: وهذا ليس بشيء ؛ فإن الطلب معناه الفحص عن وجود الشيء، عينًا كان ذلك الشيء أو معنى. والسعى: السير السريع دون العدو، ويستعمل للجد من الأمر، وهذا غير معنى الطلب(٢).

وكذلك رده الرفع بالجاورة بما نقله من كلام النحويين المحققين.

#### ٣- استقصاء الآراء والتوجيهات النحوية في المسألة:

من ذلك: زعم ابن جني والشاطبي: أن " فجار" معدولة عن " الفجرة " علمًا بدون أل...

ونحو: تخريج فتح "مثل" في بيت الفرزدق:

# إذ هظلم قريشٌ وإذ ما مثلَهم بشظارُ

على أنها خبر "ما " التميمية، لكن بنى "مثل " على الفتح لإضافته إلى مبني، فإن المضاف إذا كان مبهمًا كغير ومثل ودون، وأضيف إلى مبنى بنى.

كما أنه نقل الآراء المختلفة في تخريج الشواهد التي استدلوا بها على نصب الحروف الناسخة للجزأين.

<sup>(</sup>١) ينظر: مسألة اللام الموطئة لجواب القسم.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مسألة صورة ليست من التنازع.

#### ٤- العناية بكلمات الشاهد:

كعنايته بإعراب كلمة "كم" الخبرية في روايتي جر ونصب "عمة"، في قول الفرزدق:

كَلام عطالةً فللك يظا جريظارُ وخافظة مخالفة عظادعاء قظاد حَابَظاتْ عظايٌّ عِشْظاري

لأن الرضي أعرب كم مع رفع "عمة "، ولم يبيِّنه مع غيره.

وكعنايته بكلمة "شرك" في رواية النصب، في قول يزيد بن الحكم:

فليطلت كِفَاظُها كسلان خطايرك كالملاه وفطرك عطني طا ارتطوى اطاء مرتطوي

ذلك أنَّ الرضي أعرب البيت كله مع رفع "خيرك، وشرك"، وكذلك أعربه كله مع نصب "خيرك وشرك" إلا كلمة "شرك".

# المبحث الثاني أساليبه في الاستدراكات

# المبحث الثاني: أساليبه في الاستدراك

نص البغدادي بأساليبه في الاستدراك على أن كلامه إضافة محضة، ويتجلى ذلك من خلال عدة أساليب، هي:

١- تذييل المسألة بكلمة (تتمة).

غالبًا ما يختم البغدادي شرحه لشواهد الرضي الشعرية بكلمة "تتمة "، وتتمة كل شيء ما يكون تمام غايته، وبه يتم الكلام في المسألة (١).

فقد يتم الكلام في المسألة، بذكر نقاش العلماء حول مثال للتحقق من مدى التحاقه بمسألة ما، نحو قول الفرزدق:

# وكالل وفيقالي كالل وحالل وإن همالا تطال والفنال قوماهما أخاللوان

فقد اختلف العلماء في ألف "قوم "في البيت، وأثبت البغدادي بعد النقاش أنها علامة رفع للمثنى.

ونحو قول المتنخل الهذلي:

# المظالك الثغظرة اليقظظان كالنهظا مثطى الهطاوك عليها الخيطل الفخطل

هل يصح الرفع بالمجاورة ؟

رد البغدادي رأي الرفع بالجاورة، لأنه لم يثبت عند المحققين، وإنما ذهب إليه بعض ضعفة النحويين.

ونحو: الإجابة عن استعمال أبي نواس "صغرى، وكبرى "نكرة في قوله: كان صُغطرى وكلابرى من فقاقِعها

لإثبات أنها ليست مؤنث أصغر وأكبر.

و هكذا.

(۱) ينظر: اللسان (ت. م. م) ۲۷/۱، والقاموس المحيط ۱۰۹۵.

وقد يتم الكلام في المسألة بذكر علة حكم نحوي، نحو: علمة نصب "لا أبا حمزة كك "ب "لا" النافية للجنس، وهو علم.

وعلة تنوين "قبل "المقطوعة عن الإضافة.

وقد يتم الكلام في المسألة بذكر أحكام نحوية، نحو: تتبع أحكام خبر جعل في كلام العرب.

#### ٢- تكميل ما تركه الرضي بكلمة ( بقي ).

بقي من الشيء بقية، بمعنى ترك بعضه (١)، فأكمله البغدادي، نحو: إعراب الرضى بيت يزيد بن الحكم على كل الروايات:

# فليطلت كفاظها كمطان خطايرك كمطله وهارُّك عضِّلي طا ارتطوي الهااء مُرتطوي

وترك إعراب كلمة "شرك "في رواية النصب، فأكمل البغدادي إعراب البيت بتوجه "وشرك "في رواية النصب.

وكاستدراك البغدادي على الرضي في توجيهات نحوية تركها، نحو: توجيه موقع "ما" بعد "رب " في قول أمية بن الصلت:

# رُبَّ عظا تَكَسَّارَهُ النُّفظاوسُ عظن الأطلق صلال المعقلال العِقطال العِقطال

وهو جواز كون "من " زائدة عند الأخفش والكوفيين، الذين يجيزون زيادة "مِنْ " في الإيجاب.

وكترك الرضي توجيه الفراء والأنباري لرفع "مجلف" في قول الفرزدق: وطلف ُ زطان بطا الطن طروان لم يطلاع مصطلال الله مُسطاحاً أو مُجطاف ُ

على أنَّ مُجلف مرفوع بالابتداء وخبره محذوف كأنه قال: أومجلف كذلك.

\_

<sup>(</sup>۱) ينظر: الصحاح (ب. ق. ي) ۲۲۸۳/٦، والقاموس المحيط ۱۲۷۱.

وقد يترك الرضي استعمالات نحوية دون أن يذكرها، كاستعمال "شتان" مع "ما "الموصولة بفعل.

واستعمال "عزمت " و" أقسمت " في قسم الطلب.

واستعمالات أخرى لـ "سمع "(١) غير ما ذكر الرضى.

#### ٣- وصل ما قطعه الرضي بكلمة (سكت).

سكت بمعنى انقطع كلامه (٢)، فلم يتكلم، كسكوت الرضي عن ذكر شواهد من كلام العرب في دخول "أل" الاسمية على الفعل والحرف والجملة الاسمية.

كما سكت الرضي عن إبدال الجملة من الجملة، وعن إبدال الجملة من المفرد وعكسه.

#### ٤- أساليب أخلري.

من أساليب استدراك البغدادي على الرضي الاستعارة، كقوله: زاد ابن جنى في الطنبور نغمة.

والنفي، كقوله: لم يذكر الشارح المحقق شرط عطف الاسم على الفعل مضارعًا أو ماضيًا، وعكسه.

وكقوله: بيَّن الشارح المحقق إعراب "كم "مع الرفع، ولم يبيِّنه مع غيره.

<sup>(</sup>١) ينظر: ص (٦٦) من هذا البحث.

<sup>(</sup>۲) ينظـر: اللسـان (س. ك. ت) ٦٢٢/٤، والقـاموس المحـيط ١٨٠، وقيـل: سـكت تعمد السـكوت.

المبحث الثالث الأصول النحوية في استدراكاته

# المبحث الثالث: الأصول النحوية في استدراكاته

يمكن الوقوف على الأصول النحوية في استدراكات البغدادي من خلال عنايته بالأمور الآتية:

- السماع.
- القياس.
- الإجماع.
- الاستصحاب.

# أولاً: السطاع:

تكلم البغدادي في مقدمة الخزانة عن الكلام الذي يصح الاستشهاد به في اللغة والنحو والصرف، لأهمية هذا الأصل، فقد كان كثير الأخذ به، حريصًا عليه في تقرير قواعده وتقوية كلامه، استمع إليه وهو يقول: "وأما إنكار الأصمعي شتّان ما بينهما ليس بشيء لأنّ ذلك قد جاء في أشعار العرب "لذلك بدأ به قبل الشروع في شرح شواهد الكافية للرضي لبيان سمات منهجه في هذا الأصل، على النحو الآتى:

قسَّمَ الكلام الذي يستشهد به إلى نوعين: شعر وغيره.

وقسم الشعر أربع طبقات:

الطبقة الأوظى: الشعراء الجاهليون، وهم قبل الإسلام، كامرئ القيس والأعشى.

الطبقة الثانطة: المخضرمون، وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، كلبيد وحسّان.

فهاتان الطبقتان يستشهد بشعرهما إجماعًا.

الطبقة الثالثة: المتقدمون، ويقال لهم الإسلاميون، وهم الذين كانوا في صدر الإسلام، كجرير والفرزدق. وهذه الطبقة الصحيح صحة الاستشهاد بكلامها.

الطبقة الرابطة: المولَّدون، ويقال لهم الحُدَثون، وهم من بعدهم إلى زماننا، كبشّار بن بُرد وأبي نُواس. والصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقًا؛ وقيل يستشهد بكلام من يوثق به منهم، واختاره الزنخشري، وتبعه الرضي، فإنه استشهد بشعر أبي تَّمام في عدة مواضع من كتابه شرح الكافية، وهذا منهج البغدادي أيضًا، فقد تبع الزنخشري في استشهاده بشعر أبي نواس:

# كاللأن مُطَالفْرَى وكُبْطارَى طان فقاقِعِها حصالاباء درعطالى أرض طالن الطانهب

ثم تكلم البغدادي عن النوع الثاني من الكلام، وهو القرآن، والحديث.

فالقرآن: كل ما ورد أنه قرئ، جاز الاحتجاج به في العربية، سواء كان متواترًا أو شادًا. فقد احتج البغدادي على جواز تثنية اسم الجمع بقراءة شاذة لقوله تعالى ﴿فَٱلْنَعَى ٱلْمَاءُ ﴾ قرأها علي والحسن ومحمد بن كعب والجحدري، وهي (الماءان).

 ونبه البغدادي في نهاية كلامه عن هذا الأصل إلى الروايات المتعددة للبيت الواحد على أوجه مختلفة، فهذه الروايات لا تقدح في البيت ولا تغض منه، لأنّ العرب كان بعضهم ينشد شعره للآخر فيرويه على مقتضى لغته التي فطره الله عليها، من ذلك قول امرئ القيس:

# ألا رب يتظوم صطفالح عطلك منهمطا ولاستطيما يوططا بطلادارة جُلجُسلال

فقد رويت كلمة "يوم "بعد "لاسيما "بالحركات الثلاث.

وكقول يزيد بن الحكم:

# فليطلت كفاظُلاا كلطان خطاير ك كالطله وهُلرَّك عظّي طا ارتطوي اطاء مرتطوي

فقد رويت "خيرك، وشرك" في البيت بالرفع والنصب.

وكقول الفرزدق:

# كاللم عطالة بطاك يطا جريطار وخاطاة فطالدعاء قطال حابطات عطالي عشطاري

فقد رويت "عمة "بالحركات الثلاث.

## ثانيًا: القيظاس:

وهو حمل غير المنقول على المنقول، إذا كان في معناه، وهو معظم أدلة النحو، والتعويل عليه في أغلب المسائل النحوية، ولا يتحقق إنكاره، لأنه أغلب المنحو، وإنكاره إنكار للنحو، وقد التزم البغدادي القياس بما انتهى إليه من تقنين وعلى أساسه شرح وناقش العلماء في مواضع:

أحدها: ما ذهب إليه من أن "كان "الزائدة أشبهت "أمس "فحكم لها بحكم " أمس "فلم تسند إلى شيء، كما أن أمس كذلك.

الثاني: ذهب إلى أنَّ التزام العرب بنزع لام التعريف إن كانت في العلم المنفي بـ "لا" النافية للجنس، لا يضر فإنه وارد على أحد الجائزين، فإنّ أل "للمح

الأصل، والغالب عدم ذكرها، مع أنها علامة لفظية للتعريف، وتعريف العلمية، وإن كان أقوى منها إلا أنه معنوي، فلو وجدت مع لا لكان القبح ظاهر "

الثاظث: إرادة المعنى في نصب المنادى المفرد كون المنادى مفعول، والقياس إذا نون في الضرورة أن يرجع إلى أصله وهو النصب، وأما رفع "قبل " مع التنوين فوجهه، أنّ أصله كان مبنيًا على ضمة لحذف المضاف إليه، وإرادة معناه، فنون ضرورة كتنوين العلم المفرد.

الرابطع: قاس البغدادي "صغرى وكبرى "على "دنيا وجلى "في أنهم قد غلبت عليهم الاسمية، وانمحى منهم معنى التفضيل.

الخامس: جوّز البغدادي إبدال الاسم من الفعل وبالعكس، قياسًا على عطف الاسم على الفعل وبالعكس. كما جوّز جميع أنواع البدل "الكل، والبعض، والاشتمال، والغلط " في إبدال الفعل من الفعل، قياسًا على أنواع البدل في إبدال الاسم من الاسم

السادس: القياس عنده لا يمنع "شتان ما بينهما" إذا جعلت "ما " بمنزلة "الذي " وجعلت " بين " صلة، لأن " ما " لإبهامها قد تقع على الكثرة.

السطابع: واعترض على قياس الخفاجي جملة "سمعتك تمشي "على جملة "سمعت أنك تمشي "، لأنه قياس مع الفارق، لأنه بتقدير الباء، وليس من هذا القبيل الذي يدخل على المبتدأ والخبر.

الثامن: نقل قياس، قول الفرزدق:

وعظلضَّ زطان يظا ابطان طاروان لم يظادع

على قول الشماخ:

بسسادت وغيَّسسر آيهُسسنَّ مسسع البسسى ومُثَسسسجَّةُ أعَّسسنا مسسسواءُ قذانسسله

**مسللن المسللال إلاَّ مُوسللاتًا أو مجلسلافُ** 

إلا رواكسسسلاً جمسسسلرُهنّ همسسساءُ فمسسدا وغمسسرَ مسسساره المسسسسازاءُ في أنَّ معنى "بادت إلا رواكد معناه: بها رواكد، فحمل مشجَّجًا على ذلك، فكذلك قوله "لم يدع من المال إلا مسحتًا "معناه: "لم يبق من المال إلا مسحتً فحمل "مجلف "على ذلك.

التاسع: ولا مانع من تشبيه "كم" الخبرية بالاستفهامية، فنصب بها، كما شبه الاستفهامية بالخبرية فخفض بها، في قولك "على كم جذع بيتك مبنى".

العاشطر: رفضه القياس على القليل النادر: ومن ذلك: نقله كلام أبي حيان: وقد حكوا عن العرب "حيث سهيل "بضم الثاء، وخفض سهيل، وهو فاسد العلة؛ لأن ضم الثاء يوجب رفع سهيل، كما أن فتح الثاء يوجب به خفض سهيل. ولا ينبغي أن يبنى إلا على الأكثر، والأعرف، والأصح علة.

# ثالثًا: الإجطلاع:

وهو اتفاق علماء النحو والصرف على مسألة أو حكم، والمراد بالعلماء: أئمة البلدين – الكوفة والبصرة – أو أكثر النحاة، لا كل العلماء في العصور.

وإجماع العرب إن وقف عليه.

والبغدادي أيد الإجماع، وخالفه، وأشار إليه دون ترجيح في مواضع من البحث على النحو الآتي:

فقد أيد الإجماع في أن القسم والشرط متى اجتمعا فالجواب للسَّابق منهما، وأنكر على من خالف هذه القاعدة المشهورة.

وخالف الإجماع في موضعين من مسائل الاستدراك:

الأول: القول بعلمية "سبحان "مطلقًا أضيف أولم يضف صعب، ولذلك امتدح اختيار الرضي، قال: "ولله در الشارح المحقق، تفصّى عن الأمور بسلوكه طريقة وسطى لا يرد عليها ما ذكر، وإن كانت مخالفة للجمهور"

الثلاني: أثنى البغدادي على بحث الرضي، وشرحه في مسألة "العدل في فجار " وإن كان رأي الرضي مخالفًا للجمهور، قال " إلى آخر ما حققه وأجاد فيه البحث ودققه " فالرضي يرى أن كلمة فجار مصدر مرادف لكلمة فجور لا معدولة عنها.

وأشار إلى إجماع العلماء دون ترجيح في رفع "خيرك وشرك" في قـول يزيـد بن الحكم:

# فليسلات كفافسنا كسنان خسير ك كسنه وشارَّك عضَّاي سا ارتقاوي المناءُ مرتقاوي

قال: "ورواية "خيرك وشرك" بالرفع يعني الرأي الثاني، وهو رأي الجمهور في إعراب البيت، والأرجح في "الماء" النصب، وفي "مرتوي" الرفع عند الجميع.

# رابعًا: الاستصحاب:

هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل الأصل النقل عن الأصل الأصل التي وقف فيها على هذا الأصل، الاسم الواقع موقع الفعل في خبر كاد وهذا الأصل احتج به البصريون في علة رقع الفعل المضارع.

<sup>(</sup>١) ينظر: الاقتراح ١١٣.

# التقطويم

التقويم: هو بيان قيمة الشيء (١)، والمراد هنا: بيان قيمة استدراكات البغدادي النحوية على الرضى، ويظهر ذلك من خلال العناصر الآتية:

#### ١- مدى الدِّقَّة في النَّقل:

في الأغلب الأعم ينقل البغدادي النص دون تصرف، فهو كثيرًا ما ينقل نصوص العلماء من مصنفاتهم بدقة كسيبويه، والأعلم، والنحاس، وأبي علي الفارسي، وابن عصفور، والرضي، وابن هشام، وغيرهم.

وهذا لا يعني أنه لا ينقل كلام أحد بتصرف، بل كان يتصرف في النصوص دون إخلال بالمعنى، لاسيّما كلام الرضي، يتصرف فيه بالاختصار، كما في مسألة "صورة ليست من التنازع" (٢)، وبالتوضيح كما في مسألة "مواضع زيادة الباء "(٢) وبالتجزئة على حسب ما يقتضي البحث في المسألة، كما في مسألة "موقع "ما" بعد "رب" (٤).

واختصار البغدادي لكلام الرضي، أدى إلى الإخلال في معنى كلامه في مسألة واحدة من مسائل الاستدراك، وهي: "بعض الحروف الناسخة تنصب الجزأين "، حيث أنه نقل النص بلفظ، يوهم أن الرضي موافق لأصحاب الفراء في أن الحروف الناسخة تنصب الجزأين (٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: اللسان (ق. و. م) ۷/۷۵ه. قال ابن منظور: والقيمة: ثمن الشيء بالتقويم.

<sup>(</sup>٢) ذلك أن الرضي تقصى المسألة تقصيًا دقيقًا، ينظر شرح الرضي على الكافية ١/ ٢١٢، وخزانة الأدب ١/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الرضي على الكافية ٢٨٣/٤، وخزانة الأدب ٥٢٤/٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الرضي على الكافية ٥١/٣، وخزانة الأدب ١٠٨/٦.

<sup>(</sup>۵) ينظر: شرح الرضي على الكافية ٢٣٦/٤، وخزانة الأدب ٢٢٧/١٠.

وكذلك اختصاره في كلام ابن يعيش، أدى إلى الإخلال في معنى كلامه، كما في مسألة "تثنية الجمع واسم الجمع "(١) حيث إنه نقل النص بلفظ، يـوهم أن ابن يعيش يمنع تثنية الجمع.

# ٢- مَدَى تَوثِيق النُّصُوص والآرَاءِ:

البغدادي ثقة فيما ينقله، وفيما يعزوه من أقوال وآراء، فقد نقل عن جم غفير من العلماء، ووثق كلامهم من مظانّه، كما في مسألة "العدل في فجار" (٢) و" العامل في سبحان" (٣) و" أحوال الاسم والخبر بعد ليت " (٤) وغيرها من المسائل.

وهذا لا يعني أنه لا يخطئ في العزو، فقد نسب لأبي حيان كلامًا، نسبه في موضع آخر من الخزانة لأبي إسحاق الزجاجي (٥)، وذلك في مسألة " قبل مقطوعة عن الإضافة ".

كما أني لم أجد ما نسبه لأبي حيان "في تذكرته " في مسألة " وقوع حيث مجردة من الظرفية " (٦).

وقد يُحيل إلى كتاب دون أن ينقل منه شيئًا، كما في مسألة "صورة ليست من التنازع " (٧).

و" مواضع زيادة الباء " (^)، ونادرًا ما يزيد توجيهًا أو رأيًا دون أن يشير إلى صاحبه، فقد وجه نصب " قادمة " في رجز العماني:

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح المفصل ١٠٠/٤، وخزانة الأدب ٥٦٤/٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص (١٤) من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص (٢١) من هذا البحث

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص (٧٤) من هذا البحث

<sup>(</sup>٥) ينظر: الخزانة ٢٤٠/١، و٥/٧٠٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ص(٩٤) من هذا البحث

<sup>(</sup>٧) ينظر: الخزانة ١/ ٣٢٧ ، والبحث

<sup>(</sup>۸) ينظر: الخزانة ۹/ ٥٢٥.

# كسسطان أُذني سسطه إذا تشسطوقا قاد سسطة أو قلمسطا مُحرَّ فسسطا

على أن خبر "كأن "محذوف (١)، ولم ينسب الكلام لأحد، وقد قرأت هذا التوجيه " في كتاب التذييل والتكميل " لأبى حيان.

كما اعترض على دخول "لا" النافية للجنس على علم معرف بأل (٢) بما نقله عن الصبان " في شرح الأشموني " دون عزو.

# ٣- مَدَى الاعْظِلدَالِ والتَّحَيُّزِ:

مع أن البغدادي أثنى على بحث الرضي وشرحه، إلا أنه ينقل الآراء المخالفة للرضي بأدلتها وحججها، كما في مسألة "العدل في فجار" (٣)، ومسألة "العامل في سبحان (٤)، ومسألة "اختصاص باء الطلب بالاستعطاف (٥)، ومسألة على البغدادي المعطوف عليه في الإعراب (٢) فعلى الرغم من وصف البغدادي توجيهات العلماء لبيت الفرزدق بالتكلف إلا أنه أوردها كلها. وليس هذا مانعًا من أنك تجده يرد رأي ابن مالك في الضرورة الشعرية بعدة حجج دون أن يذكر حجة ابن مالك.

وقد يسترسل في نقل توجيهات العلماء المختلفة للشاهد دون ترجيح، إذا كان منبع الخلاف روايات متعددة للشاهد، كقول يزيد بن الحكم:

فليسلت كِفَاهُ سلا كسلان خسلير ك كسله وشَارَّك عضِّي طا ارتقوى الحلاءُ مُرتقوى

فقد رويت "خيرك، وشرك" في البيت بالرفع والنصب.

وكقول الفرزدق:

<sup>(</sup>١) ينظر: ص(٧٠) من هذا البحث

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص(٨٦) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص(١٤) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص(٢١) من هذا البحث.

<sup>(</sup>۵) ينظر: ص(۱۱۳) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ص(١٥٤) من هذا البحث.

# كُلامْ عَمَّلَاةٍ فَلَاكَ مِلِنَا جَرِيَلَارُ وَخَافِئِلَةٍ فَلَادَعَاءَ قَلِلَا حَلْبَلَاتُ عَلِنَا عَ عَلَا ع فقد رويت "عمة " بالحركات الثلاث.

وليس هذا مانعًا من أنك تجده يرجح رواية جر "يوم "بعد الاسيَّما "على روايتي الرفع والنصب، في قول امرئ القيس:

#### 

حين يستدرك البغدادي على الرضي في مسألة ما، يتقصى القواعد والأصول النحوية، فإذا كان الاستدراك يتطلب شواهد نقلية، يستقصي كل الشواهد التي وردت في المسألة، كشواهد وصل "أل "الاسمية بالفعل، والحرف، والجملة الاسمية، وشواهد جواز تثنية اسم الجمع، كما أورد شواهد شعرية على مواقع إعراب "حيث" غير الظرفية، وشاهد على كل حرف ناسخ زعم أصحاب الفراء، أنه ينصب الجزأين. وفيما ذكرت كفاية إذ ليس المقام مقام حصر وإلما الغرض التمثيل.

وقد يتطلب الاستدراك القياس، كذكر نظير تنوين "قبل "إن قطعت عن الإضافة، بتنوين المنادى المفرد في ضرورة الشعر.

وكقياس "صغرى، وكبرى "على " دنيا، وجُلّى" في انمحاء معنى التفضيل عنهما، وبقوله تعالى: ﴿وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾(١) على أنهما بمعنى الفاعل، كأنه قال صغيرة وكبيرة.

وكذلك شرط عطف اسم الفاعل على الفعل وبالعكس، فإن قلت: سيتحدث زيد وضاحك، لم يجز، لأن ضاحكًا لا يقع موقع يتحدث في هذه المسألة؛ من حيث لا يلى الاسم السين لأنها من خصائص الفعل، وكذلك مررت

<sup>(</sup>١) سورة الروم من الآية: ٢٧.

بحالس ويتحدث، لا يجوز، لأنّ حرف الجر لا يليه الفعل.

ونحو: حمل نصب " لا أبا حمزة لك "على الأسماء المركبة.

وقد يتطلب مناقشة العلماء في مسألة ما تقرير القاعدة النحوية بالإجماع، كرده على قول ابن هشام: أن جملة "لا أقيلها" جوابًا لأن أو لو ظاهرتين أو مقدرتين، في قول كثير عزة:

#### ظلائن عظلاد لي عبطلكُ العزيطاز بمثطاها وأمكاللطانني منهَ الله الذه لا أقيطالطاها

بأنه مخالف للقاعدة المشهورة: وهي أنَّ القسم والشرط متى اجتمعا، فالجواب للسابق منهما.

# الخاتها

#### الخاتمسة

تعرفت من خلال دراسة مسائل استدراك البغدادي على الرضي على طرائق الاستدلال والحجاج لديهما، والنهج العلمي الذي يسيران عليه في تقرير مسائل النحو، والأصول التي يعتمدانها في ذلك، وقد تلخص كل ذلك في الأمور التّالية:

- ١- أن البغدادي كان واسع الإطلاع ملمًّا بآراء العلماء، حريصًا على تقصي الآراء النحوية تقصيًا دقيقًا.
- ۲- أثبت البحث أن معظم استدراكات البغدادي على الرضي لم تكن من اجتهاده الشخصي بل كان تابعًا لغيره من علماء الصناعة مقتفيًا لهم.
- ۳- استدلال البغدادي بالأصول النحوية المعتبرة: كالسماع، والقياس،
   والإجماع، إلا أنه كان معظمًا للسماع ومقدمًا له على غيره من
   الأصول النحوية.
  - ٤- كان البغدادي معظمًا للرضى معولاً عليه في مسائل كثيرة.
    - ٥- وافق البغدادي الرضى في الاستشهاد بالحديث الشريف.
- ٦- نسب الآراء النحوية التي ذكرها الرضي، وعزاها، إلى أصحابها،
   ووثق النصوص من مظائها .
- ٧- كان البغدادي متأدّبًا مع الرضي وكافة العلماء في الجملة، تمثل ذلك في لين العبارة معهم، إلا أنه يصف الرأي الضعيف ب " الفساد، والتعسف مقتفيًا أثر النحويين.

- ملى الرغم من حرص البغدادي على نسبة الآراء النحوية إلى
   أصحابها، إلا أنه لم ينسب ستة آراء استدركها على الرضى.
- ٩- حرص البغدادي على تقصي كل الآراء والتوجيهات والتخريجات النحوية في كل مسألة، حتى الضعيفة منها استدركها على الرضي ليبان ضعفها وردها
- ١- الحكمة ضالة البغدادي أينما وجدها نقلها دون تحيز لمذهب أو عالم، فهو يأخذ من النحويين والمفسرين والبلاغيين، والمتقدمين والمتأخرين ما يراه صوابًا .

الحمد لله الذي أتم علي نعمه، ووالى علي مننه، وأعانني فأكملت هذا البحث بهذه الصورة التي أرجو أن أنال بها رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

الفهارس

# فهرس الآيات القرآنية

| رقم الصفحة  | رقمها         | <u> </u>                                                                                |  |  |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|             | سورة الفاتطلة |                                                                                         |  |  |
| ۲۳،۲۷       | ,             | ﴿ ٱلْحَمْدُ يَلَهِ رَبِ ٱلْعَسَلَمِينَ ﴾                                                |  |  |
| 109         | ۲،۷           | ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ ﴾                                |  |  |
|             | ,             | سورة البقطرة                                                                            |  |  |
| 1 • 9       | 15. 10. 15    | ﴿ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ ﴾                                                             |  |  |
| ١٧٧         | 1.7           | ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰكُ ﴾                                               |  |  |
| ١٧٧         | 150           | ﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ ﴾                                       |  |  |
| ١٠٨         | 190           | ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكَةِ ﴾                                  |  |  |
| ١٢٤         | ١٩٨           | ﴿ وَٱذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ ﴾                                                      |  |  |
| ١١٢         | 777           | ﴿ يَثَرَبَصُ كِ إِنَّ فُسِهِنَّ ﴾                                                       |  |  |
| ١٢٦         | 7 7 7         | ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ ﴾                                         |  |  |
| ٣٤          | ۲۸.           | ﴿ وَإِن كَاكَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾                                |  |  |
|             | ,             | سورة آل عمران                                                                           |  |  |
| 1 £ 9       | ٤٦            | ﴿ وَيُكِلِّمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهِّدِ ﴾                                                 |  |  |
| ٨٥          | ٩١            | ﴿ فَكَن يُقْبَكَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا ﴾                            |  |  |
| ٧٩          | 140           | ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآ اَءَهُ و ﴾                          |  |  |
| ٧٩          | 140           | ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ ﴾                                                       |  |  |
| ٦٤          | 198           | ﴿ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ ﴾                                          |  |  |
| سورة النساء |               |                                                                                         |  |  |
| 170         | ١٦٠           | ﴿ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾ |  |  |

| رقم الصفحة    | رقمها | <u> </u>                                                         |  |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------|--|
| سورة المسائدة |       |                                                                  |  |
| ٥١            | 07    | ﴿ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ                       |  |
|               | ,     | سورة الأنطاط                                                     |  |
| ٤٧            | ٣٨    | ﴿ إِلَّا أَمْمُ أَمْنَا لُكُمْ ﴾                                 |  |
| ۱۷۰،۱٦۸       | 9 £   | ﴿لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾                                   |  |
| 90            | ١٢٤   | ﴿ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالُتَهُ ۗ                 |  |
| ١٠٤           | 105   | ﴿ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى ٓ أَحْسَنَ ﴾                            |  |
|               |       | سورة الأعظراف                                                    |  |
| <b>V</b> 9    | 100   | ﴿ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا ﴾               |  |
|               |       | سورة الأنفال                                                     |  |
| ١٢٦           | ٥٨    | ﴿ وَابِمَّا تَخَافَنَ مِنقَوْمٍ خِيـَانَةً ﴾                     |  |
|               |       | سورة يونس                                                        |  |
| ١٧١           | ١٨    | ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا       |  |
|               |       | يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ                                        |  |
| 1.9           | 77    | ﴿ جَزَآهُ سَيِتَامَ بِمِثْلِهَا ﴾                                |  |
|               |       | سورة هود                                                         |  |
| ٣٤            | ٤٣    | ﴿ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾                                  |  |
| ١٣٣           | ٦٦    | ﴿ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾<br>﴿ وَمِنْ خِزْي يَوْمِ لِدٍّ ﴾ |  |
| سورة يوسف     |       |                                                                  |  |
| ٤٤            | ٣١    | ﴿ مَا هَنَذَا بَشَرًا ﴾                                          |  |

| رقم الصفحة | رقمها         | <u> </u>                                                |  |  |  |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|
|            | سورة الرعد    |                                                         |  |  |  |
| ١٠٨        | ٤٣            | ﴿ كَفَى بِأُلَّهِ شَهِيدًا ﴾                            |  |  |  |
|            | _             | سورة إبراهيم                                            |  |  |  |
| 180,187    | 70            | ﴿ تُوَّتِي أُكُلَهَا كُلِّ حِينِ                        |  |  |  |
|            | _             | سورة الحجر                                              |  |  |  |
| ١٢٧        | ۲             | ﴿ زُبُمَا يَوَذُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾                  |  |  |  |
| 117        | <b>Y</b> Y    | ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَغِي سَكَرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ |  |  |  |
|            |               | سورة النحل                                              |  |  |  |
| ١٧١        | ٧٣            | ﴿ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا ﴾                     |  |  |  |
| ١٧١        | ٧٣            | ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾                                |  |  |  |
| ١٢٦        | 97            | ﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَكُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ ﴾     |  |  |  |
|            |               | سورة الإسراء                                            |  |  |  |
| 77         | 1             | ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ ﴾                          |  |  |  |
|            |               | سورة الكهف                                              |  |  |  |
| 170,109    | ۲،۲           | ﴿ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجًا ١٠ فَيْ مَا ﴾            |  |  |  |
|            |               | سورة مريم                                               |  |  |  |
| ۳۰،۳۷      | ۲۹            | ﴿ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾                    |  |  |  |
|            | سورة طه       |                                                         |  |  |  |
| ١٢٦        | 9,7           | ﴿ إِنَّكُمْ آلِنَّهُ ﴾                                  |  |  |  |
|            | سورة الأنبياء |                                                         |  |  |  |
| 1 £ 9      | ٣             | ﴿ لَاهِيتَ قُلُوبُهُمْ ﴾                                |  |  |  |

| رقم الصفحة | رقمها   | <u> </u>                                                                                     |  |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ٦٥         | ٣       | ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَنذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُكُمٍّ ﴾       |  |
| 177        | ٣٧      | ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾                                                           |  |
| ٦٤         | ٦,      | ﴿ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ ﴾                                                             |  |
|            |         | سورة الحج                                                                                    |  |
| 108        | 70      | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ ﴾                                                   |  |
|            |         | سورة المؤمنون                                                                                |  |
| ١٦٦        | ٣٥      | ﴿ أَيَعِدُكُو ٓ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ﴾ |  |
|            |         | سورة النور                                                                                   |  |
| ١٧١        | ٦١      | ﴿ أَشْـ تَاتًا ﴾                                                                             |  |
|            |         | سورة الفرقان                                                                                 |  |
| ۲ ٤        | 77      | ﴿ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا ﴾                                                          |  |
| 170        | ٤٥      | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكِ كَيْفَ مَدَّٱلظِّلَّ ﴾                                           |  |
| 78         | 78      | ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِ لُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾                                    |  |
| 177,109    | ۸۲، ۹۲  | ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَاكِ يَلْقَأَثَامًا ﴿ اللَّهِ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ ﴾                |  |
|            |         | سورة الشعراء                                                                                 |  |
| 175,109    | ۱۳۳،۱۳۲ | ﴿ أَمَدُّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ السُّ أَمَدَّكُم بِأَنَّعَكِمِ وَبَنِينَ ﴾                   |  |
| ۱۳۵،۱۳۲    | 777     | ﴿ وَسَيَعْكُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾                            |  |
| سورة النمل |         |                                                                                              |  |
| ٧٦         | ٩       | ﴿ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ﴾                                                                  |  |
| سورة القصص |         |                                                                                              |  |
| 170        | ٨٢      | ﴿ وَيَكَأَنَّهُ وَلَا يُقُلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾                                              |  |

| رقم الصفحة | رقمها        | ፟፟፞ዿ <u>ኯኯኯኯኯኯ</u> ፞ጟ፞፞፞፞፞                                                                           |  |  |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            | سورة الروم   |                                                                                                      |  |  |
| ١٣٦        | ٤            | ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدٌ ﴾                                                       |  |  |
| 1 £ 1      | 77           | ﴿ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾                                                                         |  |  |
| ١٧٧        | ٥٨           | ﴿ وَلَ إِن جِنَّتَهُم بِاَيَةٍ لِّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾                                   |  |  |
|            |              | سورة سبأ                                                                                             |  |  |
| 108        | 19           | ﴿ وَمَزَّقَنَا لَهُمَّ كُلُّ مُمَزَّقٍ ﴾                                                             |  |  |
|            |              | سورة الصافات                                                                                         |  |  |
| ٦٦         | ٨            | ﴿ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾                                                    |  |  |
|            |              | سورة الزمر                                                                                           |  |  |
| 1.9        | ٣٦           | ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ﴿ ﴾                                                             |  |  |
| ٨٥         | ٤٧           | ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْمَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ,                     |  |  |
|            |              | سورة الذاريات                                                                                        |  |  |
| ٤٧         | 74           | ﴿ إِنَّهُۥ لَحَقُّ مِّشُلَ مَاۤ أَنَّكُمْ مُنطِقُونَ ﴾                                               |  |  |
|            |              | سورة القمر                                                                                           |  |  |
| 11         | ١٢           | ﴿ فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ ﴾                                                                              |  |  |
|            |              | سورة الحديد                                                                                          |  |  |
| 107        | ١٨           | ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْٱللَّهَ ﴾                                   |  |  |
|            | سورة المجادة |                                                                                                      |  |  |
| ٤٤         | ۲            | هِ مَا هُرَ أُمَّهُ لَهِمْ اللَّهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |  |  |
| سورة الحشر |              |                                                                                                      |  |  |
| ١٧٦        | ١٢           | ﴿ لَبِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ﴾                                                      |  |  |

| رقم الصفحة   | رقمها      | <u> </u>                                                                                   |  |  |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|              | سورة الملك |                                                                                            |  |  |
| 1 £ 9        | 19         | ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّلِّرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّاتٍ وَيُقْبِضَنَّ ﴾                 |  |  |
|              |            | سورة الجن                                                                                  |  |  |
| ١٦٨          | 11         | ﴿ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكٌّ ﴾                                                                |  |  |
|              |            | سورة الغاشية                                                                               |  |  |
| 170,109      | 17         | ﴿ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴾                                                                        |  |  |
|              |            | سورة الشمس                                                                                 |  |  |
| ١٠٤          | ٥، ٢، ٧    | ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَهَا ١٠٠ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَنَهَا ١٠٠ وَنَفْسِ وَمَاسَوَنَهَا ﴾ |  |  |
|              |            | سورة الليل                                                                                 |  |  |
| ١٧١          | ٤          | ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَّ ﴾                                                                |  |  |
| سورة الزلزلة |            |                                                                                            |  |  |
| ١٧١          | ٦          | ﴿ أَشْنَانًا ﴾                                                                             |  |  |

# فهرس الأحاديث الشريفة

| رقم الصفحة | طرف الحديث                                       |
|------------|--------------------------------------------------|
| ۷۲         | إن قعر جنهم سبعين خريفاً                         |
| ٥٧         | فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً      |
| 09         | فجعل کلما جاء لیخرج رمی في فیه حجر               |
| 09         | فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرجت |
| ٦٣         | مثل المنافق كالشـاة العائر بين الغنميين          |

# فهرس الأقوال والآثار والأمثال

| رقم الصفحة | طرف الأثر                               |
|------------|-----------------------------------------|
| 77         | تسمع بالمعيد خير من أن تراه             |
| ٥١         | عسى الغوير أبوسا                        |
| ۸V         | قضية ولا أبا حسن لها                    |
| ٤٤         | ما مسيئًا من أعتب                       |
| ١٤٤        | هذا جحر ضب خرب                          |
| ٣٥         | ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من عبس، لم |
|            | يوجد كان مثلهم                          |

# فهرس الشواهد الشعرية

| الصفحة | القائل                                    | البطلار | القافية |
|--------|-------------------------------------------|---------|---------|
| 100    | الشماخ                                    | الكامل  | هباء    |
| 100    | الشماخ                                    | الكامل  | المعزاء |
| 110    | ابن هرمة                                  | الكامل  | بالباب  |
| ٣٥     | =                                         | الوافر  | العراب  |
| ٦٧     | =                                         | البسيط  | العلاب  |
| 117    | مجنون لیلی                                | البسيط  | كذبًا   |
| ) •    | شبعة بن<br>قمير                           | الطويل  | فتنكبوا |
| 1.0    | =                                         | الطويل  | يتقلب   |
| ۱٤+    | أبو نواس                                  | البسيط  | الذهب   |
| ٥٨     | هدبة بن<br>خشرم                           | الوافر  | قریب    |
| 17+    | مطيع بن ًاياًس<br>أو صالح بن<br>عبدالقدوس | الخفيف  | خطیب    |
| 17.    | جذيمة الأُبرش                             | المديد  | شمالات  |
| ۱٤٠    | العجاج                                    | الرجز   | مُدتِ   |
| ) V +  | =                                         | الطويل  | الخفت   |
| ١٢١    | عبيد بن الحر                              | الطويل  | تأججا   |
| 701    | الشماخ                                    | الرجز   | دارج    |
| ١٧٠    | جميل                                      | الوافر  | الصلاح  |
| ۸٦     | =                                         | الطويل  | الجوانح |
| ۸۷     | عبدالله بن<br>الزبير                      | الوافر  | البلاد  |
| ۱۰۸    | قیس بن زهیر                               | الوافر  | زیاد    |

| الصفحة | القائل              | البطار   | القافية |
|--------|---------------------|----------|---------|
| ۱۷۰    | قیس بن زهیر         | البسيط   | أبدًا   |
| V۲     | عمر بن ربيعة        | الطويل   | أسدًا   |
| 79     | =                   | البسيط   | رشد     |
| ۱۷۳    | =                   | الطويل   | التعد   |
| 71     | ورقة بن نوفل        | البسيط   | الجمد   |
| ٦٧     | إسماعيل بن<br>يسار  | الخفيف   | لاجودًا |
| ٦٧     | =                   | الكامل   | فتزود   |
| 129    | =                   | الرجز    | جائر    |
| ۱۳۸    | =                   | الطويل   | طائر    |
| 10     | النابغة<br>الذبياني | الكامل   | فجار    |
| 1 / 9  | الفرزدق             | الكامل   | عشاري   |
| 75"    | بشر بن أبي<br>حازم  | الوافر   | المعار  |
| ۸۲     | أبو دؤاد<br>الإيادي | المتقارب | نارًا   |
| 17.    | =                   | الخفيف   | المهار  |
| ١٣٣    | مجنون لیلی          | الوافر   | الديارا |
| ۱۷۱    | الأعشى              | السريع   | جابر    |
| ٤٠     | امرؤ القيس          | الطويل   | أصبرا   |
| ۸٤     | =                   | الرجز    | خيبري   |
| 71     | الأعشى              | السريع   | الفاخر  |
| ۱٤۸    | الأمين<br>المحلي    | الطويل   | محدّرا  |
| ۱٤۸    | =                   | الطويل   | تصدّرا  |

| الصفحة | القائل                           | البطار   | القافية  |
|--------|----------------------------------|----------|----------|
| 11.    | نمر بن تولب                      | الكامل   | عذارها   |
| ٤٣     | الفرزدق                          | البسيط   | بشر      |
| ٤٩     | تأبط شـرًا                       | الطويل   | تصفر     |
| 179    | حسان بن<br>ثابت                  | المتقارب | المنظر   |
| ۱٤۸    | الأمين<br>المحلي                 | الطويل   | تحقرًّا  |
| 1+9    | امرؤ القيس                       | الطويل   | بيقرا    |
| 127    | جرير                             | البسيط   | عمر      |
| ٤٠     | الفرزدق                          | البسيط   | مشكور    |
| 97     | مسافع بن<br>حذيفة                | الطويل   | السنور   |
| ١٣٢    | =                                | البسيط   | تنويرا   |
| 9V     | =                                | الطويل   | القوانسا |
| 1.0    | =                                | المتقارب | الرِّضا  |
| ۱۳٤    | العجاج أو أغلب<br>العجلي         | الرجز    | بعضي     |
| 109    | =                                | الرجز    | طائعًا   |
| ודו    | رجل من جبيلة أو<br>خثعم <i>ر</i> | الوافر   | مضاعًا   |
| ٣٠     | =                                | الطويل   | اليتتبع  |
| ۸۲     | ذو الخرق<br>الطهوي               | الطويل   | اليجدع   |
| ٣٠     | =                                | الرجز    | سعه      |
| ١٧٢    | أبو الأسـود<br>الدؤلي            | الطويل   | تظلع     |
| ٣٠     | متم بن نويرة                     | الطويل   | ألمعا    |
| ٦٨     | العماني أو أبو<br>نخلة           | الرجز    | محرفا    |

| الصفحة | القائل                        | البطار  | القافية |
|--------|-------------------------------|---------|---------|
| 97     | الفرزدق                       | الطويل  | مزعف    |
| ١٣٦    | =                             | الطويل  | العواطف |
| ٧٨     | امرؤ القيس أو قيس<br>بنالخطيم | المنسرح | مختلف   |
| ۱٥٤    | الفرزدق                       | الطويل  | مجلف    |
| 79     | =                             | السريع  | فاتق    |
| VV     | عدي بن زيد<br>العبادي         | الطويل  | بال     |
| ٩٣     | امرؤ القيس                    | الطويل  | أمثالي  |
| ۸۹     | =                             | الطويل  | المال   |
| ۲۱     | حمید بن ثور                   | الطويل  | قابلە   |
| Fol    | کعب بن زهیر                   | الطويل  | دُبل    |
| 99     | =                             | الرجز   | عتل     |
| 99     | =                             | الرجز   | المحل   |
| ١٠٣    | امرؤ القيس                    | الطويل  | جلجل    |
| ۱۲۳    | البعيث<br>المجاشعي            | الطويل  | البخل   |
| 79     | الفرزدق                       | البسيط  | الجدل   |
| ۱۳۷    | لبيد                          | الرمل   | الأسل   |
| F01    | کعب بن زهیر                   | الطويل  | مفصل    |
| ۲۵۱    | المتنخل<br>الهذلي             | البسيط  | الفضل   |
| ۱۲۷    | أمية بن الصلت                 | الخفيف  | العقال  |
| 99     | =                             | الرجز   | وعل     |
| 701    | کعب بن زهیر                   | الطويل  | کلکل    |

| الصفحة | القائل | البطلار | القافية |
|--------|--------|---------|---------|
|        | _      |         | **      |

| ٦١  | ذو الرمة                                                           | الوافر | بلالا     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| ٧٠  | =                                                                  | الوافر | زلالا     |
| 70  | عمرو بن أحمر<br>الباهلي أو الحكم<br>بن العدل<br>أو أبو حية النميري | البسيط | الثمل     |
| ۱٤۷ | العجاج                                                             | الرجز  | المرمل    |
| ١٤٤ | امرؤ القيس                                                         | الطويل | مزمل      |
| 79  | =                                                                  | الطويل | اليتعمل   |
| ۱۷۵ | كثير عزة                                                           | الطويل | لا أقيلها |
| ۲۷۱ | =                                                                  | الطويل | لا أقيلها |
| 79  | =                                                                  | الطويل | خليلاً    |
| ۱۷۵ | =                                                                  | الطويل | زمیلها    |
| 721 | معن بن أوس<br>المزني                                               | الطويل | أول       |
| ٥٠  | رؤبة                                                               | الرجز  | صائماً    |
| ۱٤١ | الفرزدق                                                            | الطويل | ألائم     |
| ٣٥  | =                                                                  | الكامل | الإسلام   |
| 70  | همام الرقاش<br>أو عصام بن عبيد<br>أو عبدالله الزماني               | البسيط | بأقوام ِ  |
| VF1 | ربيعة الرقي                                                        | الطويل | حاتم      |
| ١٣٣ | البحتري                                                            | الطويل | اللحم     |
| ١٣٢ | الأعشى                                                             | الطويل | الدم      |
| ודו | عبدة بن<br>الطيب                                                   | الطويل | تهدّما    |

| الصفحة | القائل                                 | البطار | القافية |
|--------|----------------------------------------|--------|---------|
| ۱۷۳    | البعيث                                 | الطويل | يتقسم   |
| V١     | العجاج أو ابن جبابة<br>أو مساور العبسي | الرجز  | الشجعما |

|       | أو الدبيري أو أبو              |        |          |
|-------|--------------------------------|--------|----------|
|       | حيان الفقعسِـي                 |        |          |
| ٩٤    | زهير بن أبي                    | الطويل | أم قشعم  |
|       | سِلمی                          |        |          |
| 171   | أبو حية                        | الطويل | الفمر    |
|       | النميري                        |        |          |
| ۱۷۳   | ربيعة الرقي                    | الطويل | مسالم    |
| ١٦٤   | =                              | الطويل | مسلما    |
| ۱۷۲   | =                              | الطويل | الدراهم  |
| 77    | أمية بن الصلت                  | الوافر | الذموم   |
| ۱۳۷   | النابغة                        | الوافر | الحميم   |
|       | الذبياني                       |        | _        |
| ٧١    | =                              | الوافر | أبان     |
| ٤٨    | حسن بن ثابت أو                 | البسيط | مثلان    |
|       | كعب بن مالك او<br>عبدالرحمن بن |        |          |
|       | عبدالرحس بن حسان بن ثابت       |        |          |
| 90    | =                              | الخفيف | أمان     |
| 11    | الفرزدق                        | الطويل | أخوان    |
| ١٦٤   | =                              | الطويل | يلتقيان  |
| 11V   | ابن ربيعة                      | الوافر | خدينًا   |
| 117   | =                              | الخفيف | تؤيسـيني |
| 179   | أبو الغول                      | الوافر | بلین     |
|       | الطهوي                         |        |          |
| 117   | مجنون لیلی                     | الكامل | فاها     |
| 1 • 9 | قحيف العقيلي                   | الوافر | منتهاها  |

| الصفحة | القائل        | البطار | القافية |
|--------|---------------|--------|---------|
| ٧٤     | يزيد بن الحكم | الطويل | مرتوی   |
| ۸٠     | المتنبي       | الطويل | صاديًا  |

| ۱٤٥ | الحطيئة      | المتقارب | بسـي    |
|-----|--------------|----------|---------|
| ٣٠  | =            | الوافر   | قصي     |
| 111 | عمرو بن ملقط | السريع   | سرباليه |

## فهرس أنصاف الأبيات

| الصفحة | القائل           | البطار | القافية |
|--------|------------------|--------|---------|
| ٤٠     | غیلان بن<br>حریث | الرجز  | مستعده  |
|        | حریت             |        |         |
| 97     | =                | الخفيف | الإزار  |
| 77     | =                | الرجز  | السبحان |

## فهرس الأعلام

| رقم الصفحة                              | العَظظم           |
|-----------------------------------------|-------------------|
| 70, 30, 0V, TV, V01                     | ابن الأنباري      |
| ۸۱                                      | ابن بابشاذ        |
| IVT                                     | ابن بري           |
| ۸۱، ۹٤، ۱۵، ۴، ۱۱، ۱۲، ۱۲، ۱۷۸ ۲۷۱      | ابن جني           |
| 7, FV, VV, AV, •A, •P, 1P, 7P, V71,     | ابن الحاجب        |
| ۸۲۱، ۱۲۹                                |                   |
| 177                                     | ابن خروف          |
| ٩٣                                      | ابن خلف           |
| ΛV                                      | ابن الزبير الأسدي |
| ۷۳، ۱۷۹، ۱۸۱، ۱۸۱                       | ابن السراج        |
| ۷۱، ۲3، ۳۲، ۷۰، ۱۲۱، ۱۸۰                | ابن السيد         |
| 77, FV, VV, AV, PV, •A, 7A, 7A, 771,    | ابن الشجري        |
| 731, 101, 701                           |                   |
| ٦٩                                      | ابن عبد ربه       |
| ۱۱، ۳۹، ۱٤، ۰۰، ۷۰، ۷۱، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۲   | ابن عصفور         |
| ۱۳۸، ۱۳۸                                |                   |
| ٩٨                                      | ابن عطية          |
| 777                                     | ابن عقیل          |
| 177                                     | ابن طاهر          |
| ١٤٦                                     | ابن قتيبة         |
| ۱۲، ۱۹، ۳۰، ۳۱، ۲۲، ۳۳، ۲۲، ۷۲، ۷۰، ۵۸، | ابن مالك          |
| PO، ۰۲، ۲۱، ۵P، PΛ، 311، Γ11، V11،      |                   |
| ۸۱۱، ۱۱۹، ۱۲۵، ۱۲۲، ۱۲۳                 |                   |

| رقم الصفحة                              | العكليلم       |
|-----------------------------------------|----------------|
| 771                                     | ابن الناظم     |
| 371                                     | ابن النحاس     |
|                                         | ابن هانئ = أبو |
|                                         | نواس           |
| 71, 77, 03, V3, V0, A0, PF, (V, 7V, FV, | ابن هشام       |
| ۷۷، ۸۳، ۹۱، ۹۵، ۹۷، ۹۸، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۲،  |                |

| 011, 771, 771, 371, 071, •71, 131,   |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 731, 031, 771, 371, 071, 711, 711    |                     |
|                                      | a . I               |
| ۱۸۱ ،۱۱، ۱۲، ۲۲، ۲۷، ۳۹، ۱٤، ۱۱، ۱۸۱ | ابن یعیش            |
|                                      | ابو إسحاق=          |
|                                      | الزجاج              |
| ۱۷۲                                  | أبو الأسود الدؤلي   |
|                                      | أبو البقاء =        |
|                                      | العكبري             |
|                                      | أبو جعفر =          |
|                                      | النحاس              |
|                                      | أبو الحسن =         |
|                                      | الربعي              |
| ۱۲۳                                  | أبو حية             |
| ۵۵، ۷۱، ۷۲، ۸۱، ۲۸، ۸۸، ۵۹، ۹۹، ۹۹،  | أبو حيان            |
| 7.1, V.1, 311, F11, N11, 771, 771,   |                     |
| ۷۳۱، ۸۳۱، ۱۲۵، ۷۵۱، ۱۳۷              |                     |
|                                      | أبو الخطاب = الأخفش |
|                                      | الكبير              |
| 17.                                  | أبو دؤاد الإيادي    |
| ) V •                                | أبو زيد             |
| 77, 07                               | أبو السعود          |
| 77                                   | أبو شامة            |

| رقم الصفحة                               | العكلام                  |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 177                                      | أبو العباس               |
| 71, 77, 10, FV, PV, • A, 1A, TA, 1P, 7P, | أبو علي                  |
| ٥٩، ٨٩، ١١١، ٢١١، ٨١١، ٢٢١، ٨٢١، ١٥٥،    |                          |
| ۵۵۱، ۲۵۱، ۱۲۸، ۱۷۷، ۱۸۰۰ ۲۸۱             |                          |
| PF, N71, F01, •V1, 1V1                   | أبو عمرو                 |
|                                          | أبو الفتح = ابن<br>جني   |
|                                          | جني                      |
|                                          | أبو القاسـم =<br>الزجاجي |
|                                          | الزجاجي                  |
| ۱۶۳،۱۶۰                                  | أبو نواس                 |

| الأخفش الأوسط | 3P, VII, •71, 731                  |
|---------------|------------------------------------|
| الأخفش الكبير | 77, 77                             |
| الاسفراييني   | 77, F7, 10, 70, 0V, FV             |
| الأشموني      | 771                                |
| الأعشى        | 77, 171, 171                       |
| الأعلم        | F1, 77, 77, 37, 33, 171, 771, V71, |
|               | ۵۷۱، ۲۷۱                           |
| الأصمعي       | 731, NF1, 1V1, 7V1                 |
| امرؤ القيس    | ٤٠، ٩٠، ٩١، ٩٠١، ١١١               |
| الأمين المحلي | ۱٤۷                                |
| الأندلسي      | 121, 731                           |
| أنس           | 09                                 |
| البخاري       | 09                                 |
| البعيث        | ۱۷۳                                |

| رقم الصفحة                              | العَلظم  |
|-----------------------------------------|----------|
| 3, 11, 11, 71, 71, 01, 11, 17, 27,      | البغدادي |
| ٥٢، ٢٦، ٧٧، ٢٩، ٠٣، ١٣، ٢٣، ٢٣، ٢٣،     |          |
| 13, 33, 03, 73, V3, 13, 10, 30, 00, 70, |          |
| Vo. No. Po. 1F. 7F. 7F. 3F. 0F. FF. VF. |          |
| PF, +V, (V, 7V, oV, FV, PV, +A, 7A, 7A, |          |
| ۵۸، ۲۸، ۷۸، ۸۸، ۹۰، ۳۳، ۵۹، ۲۹، ۹۷، ۹۸، |          |
| ۹۹، ۱۰۱، ع۱۰، ۲۰۱، ۱۰۷، ۱۱۰، ۱۱۱،       |          |
| 711, 711, 311, 011, 111, 111, 111,      |          |
| 171, 771, 771, 371, 071, 771, 771,      |          |
| ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹،      |          |
| ٠٤١، ٦٤١، ٣٤١، ٤٤١، ١٤٥، ١٤١، ١٤١،      |          |
| 001, 701, 301, F01, V01, 0F1, 7F1,      |          |
| ٥٦١، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٢، ١٧٢، ١٧٤، ١٥٥،      |          |
| 771, 771, 771, P71, +71, 171            |          |
| 70                                      | البهلوان |
| ع۲، ۷۲                                  | البيضاوي |

| ٥٠          | تأبط شـرًا   |
|-------------|--------------|
| ۰۵، ۹۸، ۲۶۱ | التبريزي     |
| 70          | التفتازاني   |
| 90، ۲۵۱     | ثعلب         |
| )V+         | جميل         |
| ۱٤٣         | الجوهري      |
| וד          | الحريري      |
| ١٦٩         | حسان بن ثابت |
| ΛοΛ         | د. حسن       |
|             | الحفظي       |

| رقم الصفحة                                                    | المسلم        |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 731                                                           | حمزة البصري   |
| ٩٨                                                            | الحوفي        |
| 771, 771                                                      | خالد الأزهري  |
| 77                                                            | الخفاجي       |
| 711, 001, 701, +71, 7F1                                       | الخليل        |
| ۱۲۸                                                           | الخوارزمي     |
| ۲۱، ۱۲، ۷۷۱، ۸۷۱                                              | الدماميني     |
| ۱۲، ۵۲، ۷۰، ۱۷۱، ۷۷۱                                          | ذو الرمة      |
| 77, 171                                                       | ربيعة         |
| ٧٧                                                            | ربیعة بن مقرم |
| ۱۷۳، ۱۷۲                                                      | ربيعة الرقي   |
| ۱۸۰ ، ۱۷۹                                                     | الربعي        |
| <b>শ</b> ৭                                                    | الرشيد        |
| 731                                                           | الرياشي       |
| 7, 11, 71, 01, 11, 17, 17, 17, 17, 17,                        | الرضي         |
| ۰۳، ۲۳، ۳۵، ۲۵، ۷۵، ۸۵، ۹۵، ۱۵، ۳۵، ۲۵،                       |               |
| P3, (ο, Γο, Vο, Λο, (Γ, ΤΓ, ΓΓ, VΓ, (V,                       |               |
| ۷۲، ۷۵، ۷۵، ۷۸، ۷۹، ۸۶، ۹۰، ۹۵، ۹۵،                           |               |
| ( • ( ، 3 • ( ، ۲ • ( ) • ( ) ، • ( ) ، • ( ) ، • ( ) ، • ( ) |               |
| ۱۱۲، ۱۲۵، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۲۸،                            |               |
| ۰۱۲، ۱۳۳، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۵۱،۱۵۱،                             |               |
| 331, P31, 701, 301, 201, F01, +F1,                            |               |

| ۱، ۷۷۲، | ۱۱، ۲۵ | ۲۷، ۲۷ | ۱٦۷    | ۲۲۲، | ۲۲۲، |
|---------|--------|--------|--------|------|------|
|         |        | ۱/     | ۱۸۱، ۲ | ٠١٨٠ | ۱۷۹، |

| رقم الصفحة                             | العُظظم       |
|----------------------------------------|---------------|
| 101,129,92                             | الزجاج        |
| ۱۸۰                                    | الزجاجي       |
| ۱۱، ۲۲، ۳۲، ۲۲، ۵۸، ۱۳۹                | الزمخشري      |
| ۱۷                                     | زهیر          |
| ۹۷، ۹۷                                 | السفاقسي      |
| ۰۱، ۱۰، ۱۹، ۲۲، ۲۵،۳۳، ۶۶، ۵۶، ۸۲، ۸۷، | سيبويه        |
| ۰۹، ۹۱، ۱۱۱، ۱۲۱، ۲۲۱، ۲۲۳، ۱۲۷، ۱۲۸،  |               |
| 331, •F1, 1F1, 7F1, 0F1, 0V1, VV1,     |               |
| ۱۸۰، ۱۷۹                               |               |
| ۱۵، ۱۸، ۳۸، ۶۶، ۱۱۰، ۱۱۸، ۱۲۲، ۱۲۰،    | السيرافي      |
| ۱۸۰                                    |               |
| ۳، ۲۰۱                                 | السيوطي       |
| 77                                     | السهيلي       |
| ۸۱، ۱۹، ۲۰۱۰ ۱۲۱، ۱۲۲، ۲۷۱             | الشاطبي       |
| 77                                     | الطيبي        |
| ۹۸، ۸۵۱                                | عباس حسـن     |
| Vo                                     | عبدالقاهر     |
| ۸۱                                     | العبدي        |
| ١٧٨                                    | کثیر          |
| ۱۲۹، ۱۲۹                               | العكبري       |
| 79                                     | العماني       |
| ))•                                    | عمر بن ملقط   |
| 19, •10, 101, VVI                      | العيني        |
| ٤٠                                     | غیلان بن حریث |

| رقم الصفحة     | المنظلم        |
|----------------|----------------|
|                | الفارسـي = أبو |
|                | علي            |
| ״ד             | الفارقي        |
| ۲۲، ۱۵، ۷۲، ۵۸ | الفاضل         |

| ۵۳، ۶۰                                | فاطمة بنت   |
|---------------------------------------|-------------|
|                                       | الخرشب      |
| ١٢٨                                   | الفالي      |
| ۰۵، ۹۲، ۷۷، ۷۷، ۳۷، ۲۸، ۷۸، ۱۰۰، ۷۳۱، | الفراء      |
| ۸۳۱، ۱۵۱، ۱۵۱، ۷۵۱، ۱۷۲               |             |
| P7, 07, 03, V01, N01                  | الفرزدق     |
| 731                                   | الفيروزبادي |
| 77                                    | القاضي      |
| VY                                    | القرطبي     |
| 11.                                   | قیس بن زهیر |
| ٤٠                                    | قيس بن غالب |
|                                       | البدري      |
| 70, 30, 77, 78, 78, 99, 771, 731, 701 | الكسائي     |
| ١٧١                                   | الكميت      |
| ٨٢١                                   | اللبلي      |
| ۱۷۹، ۱۷۹                              | اللخمي      |
| ٤٦                                    | المازني     |
| ۲۳، ۲۱، ۲۲، ۲۰، ۴۰، ۱۹، ۱۱۱، ۱۲۱      | المبرد      |
| ۸٠                                    | المتنبي     |
| 1.0                                   | المرادي     |
| \V+                                   | المرزوقي    |

| رقم الصفحة | العكسام          |
|------------|------------------|
| ۲۱، ۱۷، ۰۷ | النابغة الذبياني |
| ۱۱۷،۱۷۱    | ناظر الجيش       |
| ٤٤         | النحاس = أبو     |
|            | جعفر             |
| ) I V      | ناظر الجيش       |
| 11.        | النمر بن تولب    |
| VY         | النووي           |
| ۱۷۳        | يزيد بن أسيد     |
| ۱۷۳        | یزید بن حاتم     |
| V٣         | يونس             |

| ۷۵      | هدبة           |
|---------|----------------|
| ٩٩، ٠٠١ | هشام بن معاوية |

## ثبت بأهم المصادر والمراجع

- أدب الكاتب، لإبن قتيبة، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، السعادة بمصر الطبعة الرابعة ١٣٨٢هـ-١٩٦٣م.
- ۲) ارتشاف الضرب، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق د/ رجب عثمان محمد، مطبعة المدني بمصر القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.
- ٣) الأزهية في علم الحروف، للهروى تحقيق عبد المعين الملوحى،
   الطبعة الثانية ١٤٠١ هـ- ١٩٨١ م.
- اسرار العربية، لابن الأنباري، تحقيق محمد بهجة البيطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق بدون تاريخ وبدون طبعة .
- و) إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، تأليف عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني، تحقيق الدكتور: عبد المجيد دياب، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م.
- ٦) الأصول في النحولابن السراج، تحقيق د- عبد الحسين الفتيلي مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الرابعة ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م.
- ۷) **إعـراب القـراءات الشـواذ،** لأبـي البقـاء العُكبـري، تحقيـق محمـد السـيد أحمد عزوز، عالم الكتب بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ– ١٩٩٦م .
- ٨) **الأغاني،** لأبي فرج الأصفهاني، مؤسسة عـز الـدين، بيـروت، لبنـان بدون تاريخ، وبدون طبعة.
- 9) **الاقتراح**، لجلال الدين السيوطي، تحقيق د/ أحمد سليم الحمصي والدكتور محمد أحمد قاسم، جروس برس، الطبعة الأولى ١٩٨٨م .
- 1) **الاقتضاب في شرح أدب الكتاب**، لابن السيد البطليوسي، تحقيق الأستاذ مصطفى السقا ود/ حامد عبد المجيد، دار الكتب المصرية بالقاهرة، طبعة مزيدة منقحة ١٩٩٦م.
  - ۱۱) ألفية ابن مالك، دار الكتب العلمية بيروت لبنان .
- ۱۲) أمالي ابن الشجري، تحقيق ودراسة د/ محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة بدون طبعة، وبدون تاريخ .
- ۱۳) أمالي الزجاجي، تحقيق عبد السلام محمد هارون بدون طبعة، ويدون تاريخ.
- ١٤) أمالي السـهيلي، تحقيـق محمـد إبـراهيم البنَّا، مكتبـة السـهيلي بدون طبعة، وبدون تاريخ.
- ١٥) أمالي القالي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان بـدون طبعـة، وبـدون تاريخ .

- ۱۲) **الأمالي النحوية لابن الحاجب،** تحقيق هادي حسن حمودي، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- 1۷) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ومعه كتاب عُـدَّة السالك، والله تحقيق أوضح المسالك وهوالشـرح الكبيـر مـن ثلاثـة شـروح، تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، مكتبـة الفيصـلية مكـة المكرمة، بدون طبعة، وبدون تاريخ.
- ١٨) **الإنصاف في مسائل الخلاف**، لابن الأنباري ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا بيروت ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- ۱۹) **الإيضاح في شـرح المفصـل لابـن الحاجـب**، تحقيـق د/ موسـى بناي العليلي، الجمهوريـة العراقيـة، وزارة الأوقـاف والشـؤون الدينيـة، إحياء التراث الإسـلامي بدون طبعة، وبدون تاريخ.
- ۲۰) الإيضاح في علل النحو، لأبي القاسم الزجاجي، تحقيق د/ مازن المبارك، دار النفائس، بيروت لبنان، الطبعة السادسة ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.
- (٢٦) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا بيروت .
- ۲۲) **البيـان والتبـين،** للجـاحظ، تحقيـق موفـق شــهاب الـدين دار الكتـب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- ٢٣) **التبيان في إعراب القرآن**، للعكبري، إعداد بيت الأفكار الدولية 1819هـ ١٩٩٨م.
- ٢٤) تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب، للأعلم الشنتمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
- ٢٥) **تذكرة النحاة**، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق د/ عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ٢٠٦١هـ ١٩٨٦م.
- ٢٦) **التـذييل والتكميـل فـي شـرح كتـاب التسـهيل،** لأبـي حيـان الأندلسـي تحقيـق د/ حسـن هنـداوي، دار القلـم دمشـق، الطبعـة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- 77) **ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة**، للأستاذ أحمد الزاوي الطرابلسي، مطبعة الرسالة، الطبعة الأولى ١٩٥٩م .
- ۲۸) تفسير البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ود/ زكريا عبد المجيد النوتي ود/ أحمد النجولي الجمل و أ د/ عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.

- ٢٩) تفسير البضاوي، للشيرازي الشافعي البيضاوي، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي بيروت بدون طبعة، وبدون تاريخ .
- ۳۰) تفسير الفخر الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، للإمام محمد الرازي، دار الفكر لبنان بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- ٣١) تمهيد القواعد بشـرح تسـهيل الفوائـد، الجـزء الخـامس بتحقيـق علـى السنوسـي محمـد، مكتبـة كليـة اللغـة العربيـة جامعـة الأزهـر بأسـيوط بمصر .
- ٣٢) **توجيـه إعـراب أبيـات ملغـزة الإعـراب**، للرمـاني، تحقيـق سـعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية ١٣٧٧هـ ١٩٥٨م .
- ٣٣) **التوضيح والتكميل لشـرح ابـن عقيـل،** تـأليف محمـد عبـد العزيـز النجار، دار الفكـر العربـي، مكتبـة ابـن تيميـة القـاهرة، ومكتبـة العلـم بجدة بدون طبعة، وبدون تاريخ .
- ٣٤) **توضيح المقاصد بشرح ألفية ابـن مالـك،** للمـرادى، تحقيق عبـد الـرحمن علـى سـليمان، دار الفكـر العربـي القـاهرة الطبعـة الأولـى ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.
- ٣٥) **الجنى الداني في حروف المعاني**، للحسن بن قاسم المرادي، تحقيق د/ فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضل، دار الأفاق الجديدة بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م.
- ٣٦) حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي، تأليف أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي طبعة قديمة جدًا.
- 77) حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه الشواهد، للعينى تحقيق فيصل عيسى البابى الحلبى، دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة .
- ٣٨) **الحلل في شرح أبيات الجمل**، لابن السيد البطليوسي، تحقيق د/ مصطفى إمام، مطبعة الـدار المصرية للطباعـة والنشـر القـاهرة، الطبعة الأولى ١٩٧٩م.
- ٣٩) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر البغدادي، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مطبعة المدني بالقاهرة، الطبعة الرابعة ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ٤٠) **الخصائص**، لابن جني، تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية لبنان بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ ٢٠٠١م .
- ٤١) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، تأليف محمد أمين بن فضل الله المحبى، مكتبة خيَّاط، بيروت لبنان .
- ٤٢) **الدرر اللوامع**، للشنقيطي، تحقيق أحمد السيد سيد أحمد على، المكتبة التوفيقية القاهرة مصر بدون طبعة، وبدون تاريخ .

- ٤٣) **درة الغواص في أوهام الخواص،** للقاسم بن علي الحريري، تحقيق أد/ الشريف عبد الله بن علي الحسيني البركاتي، المكتبة الفيصلية مكة المكرمة، الطبعة الأولى، بدون تاريخ .
- ٤٤) **ديوان إبراهيم ابن هرمة**، تحقيق محمـد نفـاع، وحسـين عطـوان، دمشق .
- ٤٥) **ديوان امرىء القيس**، دار صادر بيـروت، الطبعـة الأولـى ١٤١٨هـ -١٩٩٨م .
- ٤٦) **ديوان أميـة ابـن الصـلت**، تحقيـق د/ سـجيع جميـل الجبيلـي، دار صادر بيروت الطبعة الأولى ١٩٩٨م.
  - ٤٧) **ديوان البحتري**، دار بيروت، بيروت ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣م.
- ٤٨) **ديوان بشر بـن أبـي خـازم**، تحقيـق د/ عـزّة حسـن. وزارة الثقافـة دمشـق، الطبعة الثانية ١٩٧٢م .
- ٤٩) **ديـوان تـأبط شــرًا وأخبـاره**، جمـع وتحقيـق وشــرح علـي ذوالفقـار شاكر دار الغرب الإسـلامي الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤م .
  - ۵۰) **دیوان جریر**، دار بیروت، بیروت ۱۳۹۸ هـ ۱۹۷۸م.
  - ٥١) **ديوان الحطيئة**، شرح أبي سعيد السكري، دار صادر بيروت .
- ۵۲) **ديوان الحماسـة**، تحقيق د/ عبد المنعم أحمد صالح، دار الجيل بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ ٢٠٠٢م.
- ۵۳) **ديوان ذي الرَّمة**، تحقيق كارليل هنري هيس مكارتني، عالم الكتب بدون طبعة، وبدون تاريخ.
- ٥٤) **ديوان رؤبة جمعه** وحققه وليم بن الورد، دار الأفاق الجديدة بيروت ١٩٧٩م.
- ٥٥) **ديوان زهير بن أبـي سـلمى**، تحقيـق د/ عمـر فـاروق الطبّـاع، دار القلم بيروت لبنان .
- ٥٦) **ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني،** حققه صلاح الـدين الهـادي، دار المعارف بمصر القاهرة. ج . ع . م ٍ.
- ۵۷) **ديـواَن الطرمَـاح**، حَققـَـه داً/ عــزَّة حســن، مطبوعــات وزارة الثقافـة بدمشق ۱۹۲۸م .
- ٥٨) **ديوان العباس بن مرداس الصحابي الشاعر**، تحقيق د/ عبد الله عبد الرحمن عسيلان، دار المريخ الرياض، الطبعة الأولى .
- ٥٩) **ديوان العجاج رواية الأصمعي**، تحقيق د/ عـزة حسـن مكتبـة دار الشـرق سـوريا بيروت ، بدون طبعة، وبدون تاريخ .
- ٦٠) **ديوان عـدي بـن الرقـاع العـاملى**، تحقيـق د/ الشـريف عبـد الله الحسيني البركاتي المكتبة الفيصلية مكة المكرمة .
- ٦١) **ديوان عدي بن زيد العبادي**، تحقيق محمد جبار المعيبد وزارة الثقافة والإرشاد في الجمهورية العراقية بغداد سلسلة كتب التراث .
  - ٦٢) **ديوان الفرزدق**، دار بيروت، بيروت ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.

- ٦٣) **ديوان كثير عزة**، شرح قدري مايو، دار الجيل بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ ١٩٩٥م.
- ٦٤) **ديوان كعب بن زهير** صنعه الإمام أبي سعيد الحسن بـن الحسـين العسـكري، قدم لـه ووضع هوامشـه د/ حنـا نصـر الحتّـي، دار الكتـب العربي بيروت ١٤٢٤هـ ٢٠٠٤م.
- ٦٥) **ديوان كعب بن مالك الأنصاري**، تحقيق د/ سـامي مكـي العـاني، عالم الكتب بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٧ هـ ١٩٩٧م.
- ٦٦) **ديوان لبيد**، قدم له وشـرحه إبـراهيم جزيـي، دار القـاموس الحـديث بيروت، مكتبة النهضة بغداد، بدون طبعة، وبدون تاريخ .
- ٦٧) **ديوان متمم بـن نـويرة**، مالـك ومـتمم ابنـا نـويرة اليربـوعي، تـأليف ابتسـام الصفار، مطبعة الإرشـاد، بغداد ١٩٦٨م .
- ٦٨) **ديوان مجنون ليلى**، جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار مصر للطباعة
- ٦٩) **ديوان النابغة الذبياني**، تحقيق وشرح كرم البستاني، دار بيروت، بيروت ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢م.
  - ۷۰) **ديوان الهذليين** صورة عن طبعة دار الكتب، الدار القومية القاهرة ١٩٦٥ م.
  - ۷۱) **رصف المباني فـي شـرح حـروف المعـاني**، تحقيـق أ د/ أحمـد محمد الخرَّاط، دار القلم دمشق، الطبعة الثالثة١٤٢٣ هـ ٢٠٠٢م.
  - ٧٢) **سر صناعة الإعراب لابن جني**، قدم له د/ فتحي عبد الرحمن حجازي، وحققه وعلى عليه أحمد فريد أحمد، المكتبة التوفيقية، بدون طبعة وبدون تاريخ .
  - ٧٣) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، للمؤرخ أبي الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي، منشورات دار الأفق الجديدة بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ .
  - ۷۷) شرح أبيات سيبويه، لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، تحقيق د- زهيـر غـازي زاهـد، عـالم الكتـب، مكتبـة النهضـة العربيـة بيـروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦م.
  - ۷۵) **شرح أبيات سيبويه**، لأبي محمد يوسف بن المرزُبان السيرافي، تحقيق د/ محمد الـرَّيح هاشـم، دار الجيـل بيـروت ن الطبعـة الأولـى ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.
  - ۷٦) شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى (إيضاح الشعر)، تحقيق د/ حسن هنداوي، دار القلم دمشق، ودارة العلوم والثقافة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧م.
  - ۷۷) شرح أبيات مغني اللبيب، لعبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٧ هـ ١٩٨٨م.

- ۷۸) **شرح ألفية ابن مالك،** لابن النَّاظم، تحقيق د/ عبد الحميد السّيد محمد عبد الحميد، دار الجيل بيروت .
- ۷۹) **شرح ابن عقيل**، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، دار القلـم بيروت الطبعة الثانية .
- ۸۰) شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، لابن مالك، تحقيق محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيّد، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١م.
- ۸۱) **شرح التسهيل**، لابن مالك، تحقيق د/ عبد الرحمن السيد، ود-محمد بدوي المختون، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع مصر.
- ۸۲) شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، للشيخ خالد الأزهري، إعداد محمد باسل عيون السُّود، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ ٢٠٠٠م.
- ۸۳) شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير) لابن عصفور الإشبيلي، تحقيق د/ صاحب أبو جناح، الجمهورية العراقية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إحياء التراث الإسلامي ۱٤٠٢ هـ ١٩٨٢م.
- ٨٤) **شرح ديوان أبي نواس**، الحسن بن هاني، ضبط معانيه وشروحه وأكملها إيليا الحاوي الشركة العالمية للكتاب بيروت ١٩٨٧م .
- ۸۵) **شرح الرضي على الكافية**، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، منشورات جامعة بنغازي ۱۹۳۸، ۱۹۷۸ م
- ٨٦) **شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب** لابن هشام، دار الفكر لبنان بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ.
- ۸۷) شرح شواهد الإيضاح، لأبي على الفارسيّ، تأليف عبد الله بن برّى، تقديم د/ عيد مصطفى درويش، مراجعة د/ محمد مهدى علام، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥م.
- ۸۸) **شرح القصائد العشـر،** للخطيـب التبريـزي، تحقيـق د/ فخـر الـدين قباوة، دار الأفاق الجديدة بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٠ هـ -١٩٨٠م.
- ۸۹) شرح الكافية الشافية، لابن مالك، حققه وقدم لـه د/ عبـد المـنعم أحمد هريري، دار المأمون للتراث، بدون طبعة، وبدون تاريخ .
- 9۰) شرح مختصر ابن الحاجب (المسمى حل العقد والعقل في شرح مختصر منتهى السؤل والأمل) تحقيق: باروم، على بن محمد بن على محمد العروسي شريف، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، تاريخ الرسالة ١٤٢٢ هـ ٢٠٠١م، رسالة ٤١٠٤ .
- ٩١) **شرح المفصل**، لابن يعيش، عالم الكتب بيروت، ومكتبة المتنبيّ القاهرة.
- 97) شرح المفصل، في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير لصدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي، تحقيق د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان الرياض، الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ.

- 97) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، لابن مالك، تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي، عالم الكتب بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- ٩٤) **الصاحبي،** لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق السيد أحمد صقر، عيسى البابي الحلبى وشركاه القاهرة، بـدون طبعـة، وبدون تاريخ .
- 90) **الصحابي الشاعر حميد بن ثور الهلالي حياته وشعره**، تحقيق د/ رضوان محمد حسن النجار، مطبعة الخالدي، عمان الأردن، الطبعة الأولى.
- 97) **الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية**، تأليف إسماعيل بن حمَّاد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطَّار، دار العلم للملايين بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤م.
- ٩٧) **صحيح البخاري**، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، المطبوع مع فتح الباري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بـدون طبعـة ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- ٩٨) **صحيح الترغيب والترهيب،** محمد ناصر الـدين الألبـاني، مكتبـة المعارف للنشـر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- 99) **صحيح مسلم،** للإمام أبي الحسن مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري دار السلام للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- الدين النووي المسمى (١٠٠) صحيح مسلم بشرح الإمام محي الدين النووي المسمى (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)، تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا، دار المعرفة بيروت لبنان، الطبعة الأولى.
- ۱۰۱) **ضرائر الشعر،** لابن عصفور الإشبيلي، تحقيق السيد إبراهيم محمد، الطبعة الثالثة ١٤٠٢هـ ١٩٨٢ م .
- 1۰۲) قطر الندى وبل الصدى، تصنيف ابن هشام الأنصاري ومعه كتاب سبيل الهدى، بتحقيق شرح قطر الندى، تأليف محمد محيى الدين عبد الحميد، منشورات المكتبة العصرية بيروت صيدا، بـدون طبعة، وبدون تاريخ .
- ۱۰۳) **الكامـل فـي اللغـة والأدب**، لأبـي العبـاس المبـرد، تحقيـق عبـد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٩ ١٩٩٩ م .
- ۱۰۶) **الكتاب** لسيبويه، علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه د- إميل بـديع يعقوب، دار الكتب العلميـة بيـروت لبنـان، الطبعـة الأولـى ۱۶۲۰ هــ ١٩٩٩م .
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تأليف الزمخشري الخوارزمي، ومعه حاشية السيد الشريف الحسين الجرجاني، وكتاب (الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من

- الاعتزال) للإمام الإسكندري المالكي، دار الفكر، بـدون طبعـة، وبـدون تاريخ .
- ۱۰۲) **لَسَانَ العرب**، للإمام العلامة ابن منظور، طبعة مُراجعة ومُصحَّحة بمعرفة نخبة من السادة الأساتذة المتخصصين، دار الحديث القاهرة 12۲۳ هـ ۲۰۰۳م.
- ١٠٧) **اللبـاب فــي علــم الإعــراب،** للإســفرائيني، حققــه د- شــوقي المعرّي، مكتبة لبنان ناشـرون بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٩٩٦م .
- ۱۰۸) **اللبـاب فـي النحـو،** لعبـد الوهـاب الصـابوني، مكتبـة دار الشـرق، بيروت.
- ۱۰۹) **اللَّلَمَّع فِي العربية،** لابن جني، تحقيق حامد المؤمن، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ ١٤٠٥م.
- ۱۱۰) **مجاز القرآن،** صنعة أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي، تحقيق د/ محمد فؤاد سـزكين، مكتبة الخانجي بمصـر القـاهرة، بـدون طبعـة، وبدون تاريخ .
- ۱۱۱) **مجالس ثعلب**، لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب، شرح وتحقيق عبد السلام محمد هارون، ذخائر العرب، النشرة الثانية، بدون تاريخ .
- ۱۱۲) **مجمع الأمثال**، للميداني، تحقيق محمد محيي الدين عبد المجيد، دار القلم بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ .
- ۱۱۳) المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لابن جني، بتحقيق النجدي ناصف و د/ عبد الحليم النجار و د/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي، جمهورية مصر العربية وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة إحياء كتب السنة القاهرة 1274هـ 1999م.
- ۱۱۵) **المســائل الشــيرازيات،** للفارســي، حققــه حســن بــن محمــود هنــداوي،كنوز إشــبيليا للنشــر والتوزيـع، الطبعــة الأولــى ١٤٢٤هــ ٢٠٠٤م .
- ۱۱۵) **المسائل العسكرية،** لأبي على الفارسي، تحقيق ودراسة د-محمد الشاطر أحمد محمد أحمد، مطبعة المدني بمصر القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ – ١٩٨٣م
- ١١٦) المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات، لأبي على النحوي، دراسة وتحقيق صلاح الدين عبد الله السنِكَاوي، مطبعة العاني بغداد، بدون طبعة، وبدون تاريخ .
- ۱۱۷) **المســائل المنثــورة**، لأبــي علــي الفارســي، تحقيـق وتعليــق د/ شريف عبد الكريم النجــار، دار عمــار للنشــر والتوزيـع عمّــان، الطبعــة الأولى، ١٤٢٤هــ – ٢٠٠٤م .
- ۱۱۸) **معاني القرآن وإعرابه**، للزجاج، شرح وتعليق د/ عبد الجليل عبده شلبى خرَّجَ أحاديثه الأستاذ على جمال الدين محمد، دار الحديث القاهرة، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٤م.

- 119) **معاني القرآن**، للفراء، عالم الكتب بيروت، الطبعة الثالثة 1207هـ 19۸۳م
- ١٢٠) **معاني النحو**، تأليف د/ فاضل صالح السامرائي دار الفكر الطبعة الثانية.
- ا ۱۲۱) **مغني اللبيب عن كتب الأعاريب**، لابن هشام الأنصاري، حققه وعلق عليه، د/ مازن المبارك ومحمد على حمد الله راجعه سعيد الأفغاني، دار الفكر بيروت، الطبعة الخامسة ١٩٧٩م.
- المفصل في علم العربية، للزمخشـري، وبذيلـه كتـاب المفضـل فـي شـرح أبيـات المفصـل للسـيد محمـد بـدر الـدين أبـي فـراس النعساني الحلبي، دار الجيل بيروت لبنان، بدون طبعة، وبدون تاريخ.
- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تحقيق محي الدين ديب مستو ويوسف على بديوي وأحمد محمد السيد ومحمود إبراهيم بزّال، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، دمشق بيروت، الطبعة الأولى .
- ۱۲۵) المقتضب، لأبـي العبـاس المُبـرِّد إعـداد حسـن حمـد، دار الكتـب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م .
- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م.
- 177) المقاصد النحوية في شرح شواهد شرح الألفية المشهور بـ (شرح الشواهد الكبرى)، للعيني، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م.
- ۱۲۷) المنصف، شرح الإمام ابن جني لكتاب التصريف للإمام المازني، بتحقيق لجنة من الأستاذين إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، إدارة إحياء التراث القديم بمصر، الطبعة الأولى ١٣٧٣هـ ١٩٥٤م.
- ۱۲۸) نتائج الفكر في النحو، للسهيلي، حققه وعلّق عليه الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد معوّض، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
- ۱۲۹) نشــأة النحــو وتـأريخ أشــهر النُّحـاة، تـأليف محمـد الطنطـاوي، تحقيق أ/ أبي أحمد عبدالرحمن بن محمد بن إسـماعيل، مكتبة إحياء التراث الإسـلامي مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م.
- ۱۳۰) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تأليف الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني، حققه د/ احسان عباس، دار صادر بيروت، ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م.
- ۱۳۱) **همـع الهوامـع فـي شـرح جمـع الجوامـع،** للسـيوطي، شـرح وتحقيق أ د/ عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب ١٤٢١هـ ٢٠٠١م .

۱۳۲) **وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان**، لابن خلكان، تحقيق محمـد محي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة القاهرة، الطبعة الأولى .

## فهرس الموضوعات

| رقم الصفحة | الموشيسياوع                                    |
|------------|------------------------------------------------|
| د          | - القدعلة                                      |
|            | - التمهيد                                      |
| ۲          | ترجمة موجزة: الرضي: (حياته وآثاره)             |
| ٤          | البغدادي: (حياته وآثاره)                       |
|            | الفصل الأول: عرض المسائل:                      |
| ٩          | تثنية الجمع واسم الجمع                         |
| 18         | العدل في فجار                                  |
| ۲۱         | العامل في سبحان                                |
| <b>Y</b> A | وصل (ال) الاسمية بالفعل والحرف والجملة الاسمية |
| ٣٤         | وجه زیادة کان                                  |
| ٤٣         | تقديم خبر ما النافية على اسمها                 |
| ٤٩         | الاسم الواقع موقع الفعل في خبر كاد             |
| ٥٦         | من أحكام خبر جعل                               |
| ٦١         | استعمالات سمع                                  |
| ٦٨         | بعض الحروف الناسخة تنصب الجزأين                |
| ٧٤         | أحوال الاسم والخبر بعد ليت                     |
| ٨٤         | نصب العلم بـ (لا)                              |
| ٨٩         | صورة ليست من التنازع                           |
| 9.8        | وقوع حيث مجردة من الظرفية                      |
| 1.4        | الكلام في ما يأتي بعد (لاسيما)                 |
| ١٠٨        | مواضع زيادة (الياء)                            |
| ١١٣        | اختصاص يا الطلب بالاستعطاف                     |
| 17.        | (ما) الكافة تتصل بأحرف فتغير معناها            |
| ١٢٦        | موقع (ما) بعد (رب)                             |
| ١٣٢        | الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة             |

| رقم الصفحة  | الموشسساوع                                  |
|-------------|---------------------------------------------|
| ١٣٦         | (قبل) مقطوعة عن الإضافة                     |
| 149         | أوجه استعمال فعلى تأنيث أو فعل نكرة         |
| 188         | الجرعلى المجاورة                            |
| 189         | شرط عطف الاسم على الفعل وبالعكس             |
| 108         | مخالفة المعطوف عليه في الإعراب              |
| 109         | بدل كل من الاسم والفعل والجملة من مثله      |
| ١٦٧         | فاعل شتان في (شتان ما بينهما)               |
| 140         | اللام الموطئة لجواب القسم                   |
| 149         | تمييز (كم) الخبرية                          |
|             | الفصل الثاني: الدراسة:                      |
| ١٨٥         | المبحث الأول: أسباب استدراكاته              |
| 19.         | المبحث الثاني: أساليبه في الاستدراك         |
| 198         | المبحث الثالث: الأصول النحوية في استدراكاته |
| 7           | المبحث الرابع: التقويم                      |
| 7.7         | الخاتمة                                     |
| 7 • 9       | فهرس الآيات القرآنية                        |
| 710         | فهرس الأحاديث النبوية                       |
| 717         | فهرس الأقوال والأمثال                       |
| <b>Y1</b> V | فهرس الشواهد الشعرية                        |
| 377         | فهرس أنصاف الأبيات                          |
| 770         | فهرس الأعلام                                |
| 744         | ثبت بأهم المصادر والمراجع                   |
| 788         | فهرس الموضوعات                              |